6 التّاشرُ **دا**رماجدعسير

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

حقوق الطبع محفوظة المؤلف

> رقم الايداع 48/1824

## بنيب إلله البحز الحينير

#### مُقدمَــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسْلَمُونَ ﴾

[ آل عمران/ ١٠٢]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُهَا وَبَعَلَا مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب ٧٠\_٧]

وبعد .

فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وكرمهم وحملهم في البر والبحر

ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً!

خلقهم سبحانه ولم يخلقهم عبثاً ، فتعالى الله عن العبث ، ولم يتركهم سدىً بل خلقهم وكلفهم بتكاليف أمرهم ونهاهم ووصاهم بوصايا وابتلاهم بابتلاءات وامتحنهم بمحن .

ثم هو سبحانه يوم القيامة جامعهم وسائلهم عما كلفهم به وعما أمرهم وعما نهاهم وهل هم قد قاموا بما كلفوا به وامتثلوا ما أمروا به ، وانتهو عما نهاهم عنه وقاموا بما أوصاهم به أم لا ؟!

ثم هل هم صبروا على الإبتلاءات واجتازوا المحن أم لا ؟!

وكان مما كلف الله به بني آدم حسن رعاية الذرية وإصلاح النسل والسعي الاستنقاذ النفس مع الأهل والأولاد من النار .

قال الله سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا لَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ﴾.

وقال سبحانه ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولادِكُمْ ﴾ . [ النساء: ١١]

وقال النبي ﷺ : « وإن لولدك عليك حقاً » (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٥٥٤) ومسلم ( ١٨٢٩ ) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي مله مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وسيأتي .

فالأبناء الذين يُرزق بهم العبد فتنة وابتلاء يبتلي الله سبحانه بهم عباده فهل سيقوموا مع الأولاد بما أوجبه الله عليهم من شكر نعمة الله على رزقه إياهم بهم ؟

وهل سيقوموا مع الأولاد بإقامة حدود الله فيهم ؟؟

وهل سيسلكوا مع الأولاد ما أمرهم به ربهم وأرشدهم إليه نبيهم ؟ وهل سيفتنوا بالأولاد أم سيثبتوا على أمر الله ؟؟

فهذه وغيرها أمور لابد ـ لمن أراد السلامة في دينه ودنياه ـ أن يجتازها بنجاح ويتعداها بتفوق ويقم بما أمره الله فيها خير قيام .

هذا وقد وفقني الله سبحانه وهداني إلى تناول شيء مما يتعلق بتربية الأبناء من فقه وآداب وأخلاق وتعاملات معهم وسميت ما جمعته بـ « فقه تربية الأبناء » وذلك من خلال ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وهديه وهدي أصحابه والله عليه ، فقمت بجمع مادة طيبة من كتاب الله ومن هدي رسول الله عليه في ذلك وآلفت بينها ونسقتها كي ينتفع المسلمون بكتاب ربهم وهدي نبيهم عليه أنهم أقوال أثمتهم من الصحابة والتابعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

فجمعت أبواباً بحمد الله في هذا الكتاب تحت مسمى « فقه تربية الأبناء » على نمط السلسلة التي أسير فيها وأقدمها لعامة المسلمين ، كفقه الأخلاق وفقه التعامل بين الزوجين و . . . . .

ولم أعمد في هذا الكتاب إلى التوسع الزائد المُمل ولا إلى الإختصار المخل . ولم أسترسل في تخريجات الأحاديث ، بل أعطي الحديث ما يستحقه من حكم ( بالصحة أو بالضعف أو الحسن ) مع القدر الكافي المؤدي للغرض من التخريج .

وليس مقصودي أيضا بيان أحكام المولود وما يتعلق بها إنما مررت بها مروراً سريعاً آخذا منها القدر الذي يحتاج إليه موضوع الكتاب ، إذ الكتاب في « فقه تربية الأبناء » .

ثم إنني ألفت النظر إلى أمور قد يرى شخص انها تحتاج إلى استرسال وإسهاب في الحديث عنها ولكني أكتفي بما أورده تاركاً لأخي القاريء الكريم المزيد من الاسترسال ، وفاتحاً أمامه الطريق فقط وبالله التوفيق ومنه السداد .

وبحمد الله فقد قمت بجمع مادة علمية صحيحة في هذا الكتاب مع توثيق المعلومة وعزوها إلى مصدرها ، والإبتعاد عن اللوث والغثاء من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله ﷺ .

هذا وإتماماً للنفع فقد تفضًل عددٌ من إخواننا الأساتذة الأطباء بكليات الطب وغيرهم من مهرة الأطباء بتقديم جملة من النصائح للأمهات في شأن تربية الأبناء ورعايتهم من الناحية الصحية ، فأسأل الله أن يجازيهم خيراً على ماقدموه ، وأن يجعل الشفاء على أيديهم وأن يبارك فيهم وفيما كتبوه .

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه

أبو عبد الله

مصطفى بن العدوي شلباية

مصر \_ الدقهلية \_ منية سمنود

#### الهادي هو الله ، والمهتدي من هداه الله

اعلم أيها الأب وأنت أيتها الأم تمام العلم ، وأيقنا تمام اليقين أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى ، والذي تفعلانه لصلاح الولد إنما هو فقط الأخذ بأسباب الهداية والقيام بما أوجبه الله عليكما تجاه الأبناء وما وراء ذلك فهو إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء .

قال الله عزَّ وجل : ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولْتِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

وقال سبحانه : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَب ْنَفْسُكَ

عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَئِنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ . [ السجدة : ١٣ ]

وقال سبحانه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ .

[يونس: ٩٩]

وقال سبحانه : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ . [ النور : ٣٥ ]

وقال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . [النور: ٤٦]

وقال سبحانه ﴿ قُلْ فَللَّه الْحُجَّةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ ﴾ .

[ الأنعام : ١٤٩ ]

وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ . [ هود: ٣٤]

وانظر إلى هذه الكلمات التي تكلَّم بها عيسى ﷺ في المهد إذ قال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكَتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ .

[ مريم : ٣٠ \_ ٣٢ ]

فانظر إلى قوله آتاني \_ وجعلني \_ وجعلني \_ ولم يجعلني !!! وكذلك فانظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ .

[ المؤمنون : ٥٠ ]

فمن الذي آتاه ؟! ، ومن الذي جعله ؟! ، ومن الذي لم يجعله ؟! إنه الله سبحانه وتعالى! فليس للعبد من أمره شيء ، فرضينا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا .

وهذا الابن العاق الذي ذكره الله سبحانه في كتابه ، وقد أزاغه الله وهو يقول لوالديه ﴿ أُفَ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيْلُكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ . أُولَئكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَيُلُكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ . أُولَئكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَيَلْكَ آمِنْ إِنَّ هُمْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا اللّهِ عَنْ الْجِنِ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ .

فمن ذا الذي أزاغه ؟! ، ومن ذا الذي أضله ؟

فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك ، وأصلح اللهم لنا في ذرياتنا ، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما .

### وحتى الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق لأحد

قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عَلَيْكُ وهو يناشد عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله وعمه يأبى ويمتنع \_ فقال الله سبحانه : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾. [ القصص : ٥٦]

ها هو نبي الله نوح ﷺ يُلح على ولده ويقول له : ﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [ هود : ٤٢ ] ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد لهذا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٧٧٢ ) ومسلم ( حديث ٢٤ ) .

الولد الهداية فيقول الولد: ﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾ .

[ هود : ٤٣ ]

فقال له أبوه ﴿ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ . [ هود : ٤٣ ]

وحينئذ تأخذ نوحاً عليه السلام الشفقةُ فيقول منادياً ربَّه : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مَنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكمينَ ﴾ . [ هود : ٤٥ ]

فيعاتب بقوله تعالى ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ . [ هود : ٤٦ ] فيعتذر نوحُ عليه السلام قائلا : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي

بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِين ﴾ . [ هود : ٤٧ ]

وها هو الخليل إبراهيم يناشد أباه فيقول له : ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبعْنِي وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا . أَهُدُكُ صَرَاطًا سَوِيًا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُدُ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ .

[مريم: ٤٢\_٤٥]

فبماذا أجاب هذا الأب على إلحاح الخليل عليه السلام وهو يدعوه ويناديه ياأبت ، يا أبت ، يا أبت ؟!!

امتنع غاية الإمتناع ، وأبى أشد الإباء ، بل وهدد ولده بقوله: ﴿ أَرَاغِبُ اللَّهِ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ . [ مريم : ٤٦ ]

فسبحان الله ، فحقاً إن الهادي هو الله !!

وانظر إلى هذا الأب ، وقارن بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام!! إسماعيل صادق الوعد عليه السلام!! إسماعيل صادق الوعد عليه السلام يقول له أبوه : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ ؟!!

فسبحان الله الهادي ، وسبحان من أنزل السكينة على القلوب !!!

يقول إسماعيل عليه السلام : ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ الصافات : ١٠٢ ] فحقاً إنه لن يكون من الصابرين إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى .

وسبحان الله الذي ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَي ﴾ (١). [ الروم: ١٩]

سبحان من أخرج إمام التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلب رجل كافر فلله الخلق والأمر ، وإلى ربنا المنتهى في كل شيء ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴾ .

فمهما كنت أيها الأب وأنت أيتها الأم ومها بلغتما فلن تملكا من أمر هداية أولادكما شيئا إنما هي فقط أسباب يؤخذ بها ، وطرق تُسلك ، ومسالك تلتمس ، وإن كنت نبياً رسولا ، وإن كنت صديقاً نبياً ، وإن كنت ملكاً من الملوك ، وسيداً من السادات وعظيماً من العظماء إقرأ قول الله تعالى على أبراهيم وإسحاق عليهما السلام حيث قال تعالى : ﴿ وَمِن ذُرِيّتِهِما في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام حيث قال تعالى : ﴿ وَمِن ذُرِيّتِهِما

<sup>(</sup>١) أحد الاقوال في تفسير الآية الكريمة يُخرج الكافر من صلب المؤمن ، ويُخرج المؤمن من صلب الكافر .

مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ .

وانظر جيداً وفكر بعقلك وقلبك في يوسف عَلَيْ إنه وضيء ، ووسيم وجميل في غاية الجمال ، بل أجمل خلق الله من البشر ، أوتي شطر الحسن كما قال النبي عَلَيْ (۱) ، يُلقى في غيابات الجب ، يلتقطه بعض السيارة ، يُباع في أسواق الرقيق والعبيد ، يؤخذ إلى قصور الملوك حيث الفتنة ، امرأة العزير تراوده عن نفسها ، فيأبى ويمتنع ، ثم إلى السجن بضع سنين في أوساط الحَمارين واللصوص وأهل الإجرام ، هكذا تكون السجون في الغالب، سجون الجنائين !

قُذف يوسف ﷺ في هذه الأوساط ، فترى من حفظه ؟!

ترى من الذي دفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار ؟!

ترى من كساه بالعلم والحلم مع الجمال والبهاء ، وهو وحيدٌ غريبٌ طريدٌ لا أبّ معه ، ولا أم ، ولا أخ معه ولا أخت ، لا عمّ معه ولا خال ، ولا أقارب له ولا أجداد! من الذي علّمه ؟! من الذي زكّاه ؟! من الذي رباه؟!، ومن ذا الذي رعاه ؟! إنه الله سبحانه وتعالى : ﴿ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِين ﴾ [يوسف : ٦٤]

وها هو موسى عليه السلام ، طفل رضيع ، تفارقه أمه تلك الأم الحانية المشفقة ، تلك الأم الرحيمة الكريمة تفارقه وتقذفه في التابوت ، ثم يُقذف في اليم مع التابوت ! ثم يلتقطه أهل الظلم والبغي والقتل والعدوان ! يلتقطه آل

<sup>(1)</sup> في صحيح مسلم (حديث ١٦٢) من حديث أنس بن مالك وَرَاعَتُهُ . . فإذا أنا بيوسَّبُ إذا هو قد أعطى شطر الحسن .

فرعون ! فيا لها من فجيعة ، ويا لها من مصيبة ! ، ولكن من ذا الذي ردَّه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزّن ؟!!

ومن الذي حفظه من السوء والمكروه في بيت الظلم والطغيان ؟!!

من الذي عصمه أن يتعلم في هذه البيوت سفك الدماء واستحياء النساء وذبح الصبيان ؟!!

إن الذي عصمه وحفظه ورعاه هو الله سبحانه وتعالى ، فله الحمد !!! وها هو غلام آخر ، أبواه مؤمنان ، لكنه طبع كافراً كما قال النبي على الله الذي طبع كافرا ؟!

قتله الخضر ، واستنكر موسى عليه السلام ذلك فعاتبه الخضر في ذلك وبيَّن له حكمة الله في ذلك .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَانطَلْقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقَيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتُ فَالَ أَقَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا نُكُرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا نُكُرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ [ الكهف : ٧٤ \_ ٧٥ ] إلى قول الخضر : ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا . فَأَرَدْنَا أَن يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ .

ولا نذهب بعيداً فنبينا وحبيبنا محمد عَلَيْكُم سيد ولد آدم نشأ يتيماً ، يتيم الأبوين عَلَيْكُم ، ونشأ فقيرا كذلك فمن ذا الذي حفظه ، وقذف في قلبه الإيمان وأوحى إليه القرآن ؟! إنه الله سبحانه وتعالى فله التعمة وله الفضل وله الثناء الحسن .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم ( ص ١٨٥٢ ) فقيه . . . وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرة .

## دعاء الله سبحانه وتعالى بصلاح الذُّرية

فإذا علمت هذا ، وأيقنت بأن المهتدي من هداه الله وأن المحفوظ من حفظه الله ، فعليك إذن أن تتوجه بالدعاء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُصلح لك في ذريتك وأن يبارك لك فيهم ويحفظهم من المكروه والسوء ، ويعصمهم من شياطين الإنس والجن ، وهكذا كان أهل الفضل والصلاح يفعلون .

فعباد الرحمن يقولون : ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾.

وزكريا عليه الصلاة والسلام يقول : ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [ مريم ٥، ٦ ]

ويقول : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ .

[ آل عمران : ٣٨ ]

وإبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل يقولان : ﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيْنِ اللَّهِ وَاجْعَلْنَا مُسْلِّمَيْنِ اللَّهُ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِّمَةً لَّك ﴾.

ويقول الخليل كذلك: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [ الصافات : ١٠٠ ] ويقول أيضاً : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمَن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴾ .

[إبراهيم: ١٠]

ويقول كذلك : ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾. [ إبراهيم : ٣٥] والذي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يقول : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ﴾ .

[ الأحقاف : ١٥ ]

فأكثر يا عبد الله من طلب الذرية الصالحة ، ومن الدعاء بإصلاح الذُّرية.

### دعاء النبي ﷺ لأبنائه ولغيرهم

وقد كان النبي عَلَيْهُ يدعو لأبنائه ولأبناء المسلمين قال النبي عَلَيْهُ في شأن الحسن بن علي وَلِيْهُ في أحبه فأحبه الحسن بن علي وَلِيْهِ : « اللهم إني أحبه فأحبه ) (١).

وأخرج البخاري من حديث أسامة بن زيد رَاهِ عَلَيْهِمُ عن النبي عَلَيْهُمُ أنه كان يَأْلِيهُمُ أنه كان يَأْلِيهُمُ اللهم إني أحبُّهما فأحبُّهما » (٢).

وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح لشواهده أن أم سلمة ولي حين جاء نعى الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالت : « قتلوه قلتهم الله غروه وذلوه لعنهم الله فإني رأيت رسول الله علي جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها : أين ابن عمك ؟ قالت : هو في البيت قال : فاذهبي فادعيه وائتني بابنيه قالت: فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد ، وعلي يمشي في إثرهما حتى دخلوا على رسول الله علي فأجلسهما في حجره وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فاجتبذ من تحتى كساءاً خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة في المدينة فلفه النبي علي عليهم جميعاً فأخذ بشماله طرفي الكساء

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٧٤٩ ) ومسلم ( ٢٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( حديث ٣٧٤٧ ) و ( حديث ٣٧٣٥ ) .

وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل قال: اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، وطهرهم تطهيراً ، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قلت: يا رسول الله اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قلت: يا رسول الله ألست من أهلك ؟ قال: بلى فادخلي في الكساء قالت: فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمه على وابنيه وابنته فاطمة ضليميم (١).

## ودعا الرسول عَيْكُ لأسامة بن زيد ضحيف أيضا

أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد ولي قال : « لما ثقل رسبول الله على رسول الله على رسول الله على وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها على أعرف أنه يدعو لي » (٢).

# ودعا الرسول ﷺ لعبد الله ابن جعفر وإخوانه بعد مقتل جعفر

فقال عليه الصلاة والسلام « اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه » قالها ثلاث مرار . وذلك فيما أخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن جعفر قال : « بعث رسول الله عليه جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة ، وإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة . فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة قتل ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ( ٢٩٨/٦ ) وله شواهد .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥ / ٢٠١).

فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه . وأتى خبرهم النبي على فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: « إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية جعفر بن طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه » فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : « لا تبكوا على أخي بعد اليوم أو غد ، إلى ابني أخي . قال : فجيء بنا كأنا أفراخ فقال : « ادعوا لي الحلاق » فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال : « أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب ، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي » ثم أخذ بيدي فاشالها فقال : « اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة بيدي فاشالها فقال : « اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة عينه » قالها ثلاث مرار . قال : فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا ، وجعلت تُفْرِحُ له فقال : « العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ؟! » (۱).

## وها هي جارية يدعو لها رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) أحمد (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٥٩٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) سَنَه بلغة الحبشة ، ومعناها حِسن .

وأخلقي» <sup>(١)</sup>.

ويدعو الرسول ﷺ لأنس بن مالك بدعوات طيبة تجمع خيري الدنيا والآخرة .

أخرج البخاري في صحيحه (٢) من حديث أنس وَطَيْبُ قال : دخل النبي وَعَلَيْهُ على أم سليم فأتته بتمر وسمن ، قال : أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها ، فقالت أم سليم . يارسول الله إن لي خويصة قال ما هي؟ قالت خادمك أنس ، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به : اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالاً وحدثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة .

وفي رواية لمسلم (٣) من حديث أنس كذلك قال أنس: دخل النبي ﷺ علينا. وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقال « قوموا فلأصلي بكم » (في غير وقت صلاة) فصلى بنا فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يارسول الله! خُويْدمُك. ادع الله له. قال فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: « اللهم! أكثر ماله وولده وبارك له فيه »

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ١٠/ ٢٨٠ ) : والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك ، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ١٩٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حدیث ٦٦٠ ) .

وفي الحديث التماس الرجل من أهل الفضل والصلاح الدعاء لأبنائه .

## النهى عن الدعاء على الأبناء

واحذر أشد الحذر أن تدعوا على أبنائك فقد توافق دعوتك وقتاً يستجاب فيه الدعاء فتستجاب دعوتك على ولدك فتجني أنت عاقبتها (١) .

## أثرُ صلاحِ الوالدين وأعمالهما الصالحة على تربية الأبناء

لصلاح الوالدين وأعمالهما الصالحة عظيم الأثر في صلاح الأبناء ، ونفعهم في الدنيا ، بل وفي الآخرة كذلك .

وكذلك فللأعمال السيئة والموبقات التي يقوم بها الآباء والأمهات أثر سيءٌ على تربية الأبناء .

وهذه الآثار على تربية الأبناء تتأتى من وجوه ، منها :

بركة هذه الأعمال الصالحة ومجازاة الله سبحانه وتعالى بها ، وكذلك شؤم الأعمال السيئة وانتقام الله سبحانه وتعالى من فاعلها وعقوبته عليها .

<sup>(</sup>١) ولهذه المسألة فقهٌ متسع ليس المحل محله .

<sup>(</sup>۲) مسلم حدیث ( ۳۰۰۹ ) ص ۲۳۰۶ .

فقد تكون صور المجازاة والإثابة ، أو الانتقام والعقوبة متمثلة في الأبناء ، إما بإصلاحهم وحفظهم وتوليهم وسعة رزقهم وعافيتهم ، وإما بحيودهم عن طريق الحق وانحرافهم وكذلك نزول البلايا عليهم والأسقام والأمراض وحلول المشاكل بهم .

إذن فليكثر الوالدان من الأعمال الصالحة فأثر ذلك ينعكس على الأبناء .

قَالَ الله تبارك وتعالى : ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مَّن رَبَّكَ ﴾ [ الكهف : ٨٢ ]

فقد مر موسى مع الخضر عليهما السلام على أهل قرية فطلبا من أهلها الطعام وسألوا أهلها حق الضيف ، فأبوا أن يضيفوهما فوجدا في هذه القرية جداراً مائلاً يريد أن يسقط فأقامه الخضر فقال له موسى ﴿ لَوْ شَئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ [ الكهف : ٧٧ ] فكان من جواب الخضر لموسى ﴿ وَأُمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحًا ﴾ .

[ الكهف : ۸۲ ]

فانظر كيف حفظ الله سبحانه وتعالى أموال الأيتام وكنز الأيتام بصلاح الآباء ؟!!

وهل تظن أو تعتقد أن هذا الكنز وهذا المال الذي حفظه الله جُمع من الحرام ؟ كلا فمن مقتضيات صلاح الأب أنه لا يجمع هذا المال إلا من الحلال، وأيضا فحفظ الله له لكونه من الحلال كذلك !!

وقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [ النساء : ٩ ] يوضح الصلة بين القول السديد في شأن الأيتام وانعكاس أثر ذلك على ذرية الرجل .

فعليك أيها الأب وأنت أيتها الأم بتقوى الله وبالقول السديد ، وخاصة في شأن الأيتام ، فإذا رأيت من يأكل أموالهم أو يحث على ظلمهم أو يبخسهم حقوقهم وأشياءهم ، فقم وقل كلمتك السديدة مبتغياً بها وجه الله فهذه الكلمة السديدة منك يرفع الله بها الظلم ويحق الله بها الحق وتبقى لأحفادك من بعدك ، ثم هي مسجلة مسطرة في صحائفك يوم القيامة .

فاحرص غاية الحرص على إكرام اليتيم واحذر الاقتراب من أمواله فإن ذلك له غاية التأثير على أولادك كما قدمنا .

طيّب أيها الأب مطعمك ومشربك وملبسك حتى ترفع يديك بالدعاء إلى الله بأيد طاهرة ونفس زكية فيتقبل منك لأولادك ويصلحهم الله ويبارك لك فيهم ، قال الله عز وجل ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ المائدة : ٢٧ ] .

وذكر النبي ﷺ: « الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّي بالحرام فأنى يستجاب له » (١).

فكيف يليق بك أيها الأب أن ترفع يديك وهي ملوثة بدماء الأبرياء ،

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في صحيحه (حديث ١٠١٥) من حديث أبي هريرة وَلِيَّتُ قال : قال رسول الله على الله الله الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال : ﴿ يَا أَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [ المؤمنون :٥١]=

وملوثة بضرب الأبرياء وظلم الأبرياء والبطش بهم وغشهم ، تدعو ربك بصلاح الذرية رافعاً هذه اليد ؟!! كيف يليق بك أن تدعوا ربك بتلك الأفواه الملوثة بأكل الحرام ، والملوثة بالكذب وبالنميمة والاغتياب والطعن في الأعراض والسباب والشتائم ، بل والشرك وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ؟!!

هل ترى أن دعاءك يستجاب وملبسك من الحرام وغذاؤك من الحرام ؟!! فعليكما أيها الأبوان بتقوى الله وبالعمل الصالح حتى يتقبل دعاؤكما لأبناءكما!

وقد ورد عن بعض السلف أنه قال لابنه ( يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك ) .

قال بعض العلماء : معناه أصلي كثيراً وادعوا الله لك كثيرا في صلاتي.

والوالدان إذا قاما بتلاوة كتاب الله وقراءة سورة البقرة والمعوذات ونحو ذلك فإن الملائكة تتنزل للقرآن<sup>(۱)</sup>، والشياطين تفرُّ <sup>(۲)</sup>، ولاشك أن نزول الملائكة يصحبه نزول السكينة والرحمة ، وهذا قطعاً له أثر على الأولاد وسلامتهم .

<sup>=</sup> وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٧٢ ] » ثم ذكر الرجل يطيل السفر . أشعث أغبر . يمد يديه إلى السماء . يارب ! يارب ! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وعُذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ » .

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في صحيحه (حديث ٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة ولي قال : قال رسول الله على الخرج مسلم في صحيحه (جديث وفيه : وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده .

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح مسلم أيضاً ( ٧٩٦ ) أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده (٠). إذ =

<sup>(</sup>ه) المربد هو الموضع الذي يُبيُّس فيه التمر .

أما إذا تُركت تلاوة القرآن وغفل الآباء عن الذكر فحينئذ تتنزل الشياطين وتغزو تلك البيوت وتغزو تلك البيوت المليئة بالموسيقى الصاخبة ، والمعازف الماجنة والتصاوير المحرمة ولاشك أن مثل هذا يؤثر على الأبناء أيما تأثيرا ، ويؤزهم إلى المعاصي أزاً ، ويدفعهم إلى الفساد دفعاً .

وفي صحيح مسلم (حديث ٧٨٠) من حديث ابي هريرة وَطَيَّتُكُ أَنْ رسول الله ﷺ قال: الا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ».

<sup>=</sup> جالت فرسه (\*). فقرأ . ثم جالت أخرى . فقرأ . ثم جالت أيضاً . قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحيى (\*\*) . فقمت إليها . فإذا مثل الظلة فوق رأسي . فيها أمثال السرج . عرجت في الجوحتى ما أراها . قال فغدوت على رسول الله على فقلت : يا رسول الله ! بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي . إذ جالت فرسي . فقال رسول الله على « اقرأ ابن حضير » قال : فقرأت . ثم جالت فقرأت . ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله على « اقرأ . ابن حضير » قال : فقرأت . ثم جالت أيضاً . فقال رسول الله على « اقرأ ابن حضير ! » قال فانصرفت . وكان يحيى قريباً منها . أيضاً . فقال رسول الله على « المرجت في الجوحتى ما أراها . فقال رسول الله على « قرأت لأصبحت يراها الناس . ما تستتر منهم » .

<sup>(</sup>۵) جالت أي وثبت .

<sup>(</sup>هه) أي خشيت أن تدوس الفرس ولدي يحيى .

# ومن آثار الأعمال الصالحة للوالدين على تربية الأبناء تأسي الأبناء بهما في هذه الأعمال

فالولد الذي يرى أباه دائم الذكر ودائم التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير يلتقط من قوله لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر .

وكذلك الولد الذي يرسله أبوه ليلاً بالصدقات إلى الفقراء سراً في بيوتهم يختلف عن الولد الذي يرسله أبوه ليلاً لشراء المخدرات والسجائر .

والولد الذي يرى أباه يصوم الاثنين والخميس ويشهد الجمع والجماعات ويحضر المساجد ، ليس كالولد الذي يرى أباه في المسارح والملاهي والسينمات .

ترى الابن الذي يسمع الأذان كثيراً يردد الأذان ، والابن الذي يسمع أباه يغني يردد هو الآخر الأغاني على الدوام!!

وإذا كان الرجل دائم البر لأبويه قائما بالدعاء والاستغفار لهما يتفقد أحوال والديه ويطمئن عليهما ويسد حاجتيهما ويكثر من قول رب اغفر لي ولوالدي ، ويقول دائما رب ارحمها كما ربياني صغيراً ، ويزور قبريهما بعد موتهما ويكثر من الصدقة عنهما ويصل من كان الأبوان يصلاه ، ويعطي من كان الأبوان يعطيانه ، فإذا رأى الابن من أبويه هذه الأخلاق فإنه بإذن الله يقتبس من هذه الأخلاق ، ويستغفر هو الآخر لأبويه بعد موتهما ويفعل بهما ما رآهما يفعلان مع الآباء .

الابن الذي يعلمه أبوه الصلاة ليس كالابن الذي يدربه أبوه على الأفلام

والموسيقي والكرة!

إن الولد الذي يرى أباه يقوم من الليل يُصلي ويبكي من خشية الله ويتلو القرآن لابد وأن يفكر ، لماذا يبكي أبي ! ولماذ يصلي أبي ، ولماذا يترك النوم والفراش الدافىء ، ويذهب إلى الماء البارد يتوضأ به ؟!

لماذا يجافي جنبه عن المضجع ويدعو ربه خوفاً وطمعاً ؟!

كل هذه تساؤلات تدور في ذهن الابن ويفكر فيها ، ويقتبس منها بإذن الله .

وكذلك الفتاة التي ترى أمها دائما محتجبة عن الرجال مستترةً منهم ، قد غمرها الحياء ، وكساها الوقار ، وعَلَتْها العفة والطهارة ، تتعلم من أمها الحياء والوقار والعفة والطهارة كذلك أما الفتاة التي ترى أمها دوماً في تبرج أمام الرجال ، ودائماً تصافح الرجال الأجانب وتخالطهم وتجالسهم ، ودائما معهم في ضحك وتبسم بل وفي رقصات تتعلم من أمها هي الأخرى كذلك.

فاتق الله أيها الأب واتق الله أيتها الأم في أبنائك وبناتك . وكن أسوة حسنة لهم ، بحسن خُلقك وكريم طبعك وجميل خصالك وقبل ذلك كله تمسكك بدينك وحبك لربك سبحانه وتعالى ونبيه ﷺ .

#### ولاتنه عن خلق وتأتي مثله

عارٌ عليك عظيم أن تنهى أولادك عن خلقٍ سيء وتفعله أنت!

عارٌ عليك أن تنهاهم عن الكذب وأنت تكذب أمامهم يأتي شخص إلى بيتك يسأل عنك فتقول لولدك (قل له غير موجود) كيف تعلم ولدك الوفاء

وأنت تعده وتخلف وعدك معه ؟!!

كيف تنهى ولدك عن رفع الصوت في البيت وتعلمه قوله تعالى: ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [ لقمان: ١٩] وأنت ترفع صوتك بالسباب والشتائم والصياح في البيت ، تسب زوجتك وتسب أبناءك .

كيف تنهى ولدك عن شرب الدخان وعن النظر إلى المحرمات وأنت تشرب الدخان وتنظر إلى المحرمات .

إذا قلت لولدك لا تشرب السيجارة فقال لك لم يا أبي ؟ فبماذا تجيب ولدك وأنت تشربها ؟!! (١).

إن الله سبحانه يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ .

[ الصف : ٢ ـ ٣ ]

(١) وهذا من أبيات ، ومنها :

لا تنه عن خلق وتأتي مثلب عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يُقبل إن وعظت ويُقتدى بالقول منك وينفع التعليم وهذه الأبيات معزوة إلى أبي الأسود الدوكي رحمه الله

وثم أبيات أخُر في هذا الباب معزوة لغيره ، ومنها

وغير تقي ً يأمر الناس بالتقي طبيب يداوي الناس مريض

إن قوماً يأمروننا بالذي لا يفعلونا للجانين وإن هـــــــــــــمُ لم يكونوا يصرعونــــــــا

ويقول شعيب عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ .

وهذا حديثٌ لرسول الله ﷺ في هذا الباب .

أخرج البخاري (١) من حديث أسامة بن زيد ولي قال سمعت رسول الله على يقول « يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون ، أي فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه » .

#### ثناء الناس على الأبناء لصلاح آبائهم

فالأعمال الصالحة للوالدين تجلب ثناءاً حسناً للأبناء من الناس ، والأعمال السيئة تجلب تعييراً وتوبيخاً وتأنيباً من الناس ، وكل هذه تؤثر على نفسيات الابن وعلى معنوياته .

فلا تسبب أيها الأب ولا أنت أيتها الأم معرةً للأبناء فيعِّيرون بكما .

هل ترضى أن يُقال لولدك أبوك سارق ؟ أو أبوك زان ؟! أو أمك تدخل الرجال إلى بيوتها ؟ أو فلان من الرجال يخلو بأمك ؟!

هل ترضى أن يُقال لابنائك إن أباك رجل غادر ؟

فهذه أمور تُدمِّر نفسيات أبنائك وأنت لا تشعر فالولد إذا قيل له أبوك من الصالحين ، ومن العلماء أبوك شجاع ، أبوك كان يُصلح بين الناس ويحسن

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٣٢٦٧).

إلى الفقراء ويطعم المساكين ، وكان من الطائفين والعاكفين والرّكع السجود ، إذا قيل له هذا تسمو نفسه وتزكو أخلاقياته وينشط لفعل الخير .

أما إذا سمع الناس ينبذونه بالألقاب ويُعيِّرونه بالفضائح التي ارتكبها أبواه فإنه يُدَمَّر ويُحطم وينهار!

إن الله سبحانه وتعالى ذكّر الأبناء بصلاح الآباء يحثهم بذلك على الايمان والشكر والعمل الصالح فقال سبحانه وتعالى : ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ .

أي يا ذرية أهل الايمان الذي حُملوا مع نوح في السفينة ، قد كان آباؤكم أهل إيمان ، إذ لم يحمل مع نوح إلا مؤمن ، فاذكروا شكره إنه كان عبداً شكوراً ، فكونوا كآبائكم الصالحين .

وقال سبحانه في جملة مواطن: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .... ﴾. [ البقرة ٤٧ ] أي يا أولاد النبي الكريم اسرائيل ( الذي هو يعقوب عليه السلام ) .

ففي هذا تذكير بالأب الصالح والجد الصالح والنبي الكريم اسرائيل عليه السلام فهذا التذكير يحمل ذريته على التأسي بأبيهم في الخير والصلاح

هذا وقد قال قوم مريم لمريم عليها السلام : ﴿ يَا أُخْتِ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ السَّرَا السَّلَامِ عَلَى السَّرَا السَّلَامِ عَلَى السَّلَّامِ عَلَى السَّلَّ السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلْمُ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السّلْمُ عَلَى السَّلَّ عَلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّ عَلَّ السَّلَّ عَلَّ

فاتق الله أيها الأب في أبنائك وبناتك واتق الله أيتها الأم في أبنائك وبناتك بل وفي الأحفاد كذلك .

# وأيضا فالولد الصالح ينتفع بصلاح أبويه في الآخرة

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ٱلله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ وَمَا ٱلله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ وَمَا ٱللهُ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ﴾ . [الطور: ٢١] فإذا لم يبلغ الولد بعمله منزلة أبيه ألحقه الله بأبيه دون أن يبخس الأب حقّة .

#### اختيار الزوجه الصالحة

ويجب على الزوج أن يحسن الاختيار عند الزواج ، فينتقي الزوجة الصالحة ذات الدين فإنها ستكون أماً لأولاده ، وبها يتأسس أولادها ، ومن ثديها وأخلاقها يرتضعون .

وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٢١]

وقال رسول الله ﷺ: « فاظفر بذات الدين تربت يداك » (١) .

وينبغي أن تكون هذه الزوجة أيضا \_ مع حسن أخلاقها وتمسكها بدينها \_ من أسرة طيبة صالحة، فهذا أفضل وأكمل ألا ترى أن قوم مريم عليها السلام قالوا لها : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغيًا ﴾ .

[ مريم ۲۸]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( حديث ۵۰۹ ) ومسلم ( حديث ۱٤٦٦ ) من حديث أبي هريرة وَهُوَيْتُكُ مرفوعاً .

أي ياأخت هذا الرجل الصالح هارون ـ أبوك كان رجلاً فاضلاً خيراً ، ما عُلم عنه السوء ، ولا أتى بفاحشة ـ وأُمُّكِ كذلك كانت من الصالحات ولم تكن من البغايا الزواني ، فكيف أتيت بهذا الولد ومن أين جاءك ؟ !!

ثم أيضًا فالولد قد ينزح إلى أحد أخواله أو أحد أعمامه أو أجداده كما قال النبي ﷺ : « لعل ابنك هذا نزعه عرق » (١).

فالأم الصالحة تعلم أولادها القرآن ـ تعلمهم سنة النبي عَلَيْقُ تعلمهم مكارم الأخلاق ـ تعلمهم الحلال والحرام ، تقص عليهم سير الأنبياء وأهل الفضل والصلاح .

إذا صَحِبتَهم إلى أهلها الصالحين ازدادوا خيراً ، وازدادوا أدباً وازدادوا علماً .

إذا زارت بهم قوماً تزور أهل فضل وخير وصلاح من أمثالها فيزداد الأولاد أدباً إلى أدبهم وحسن خُلق إلى حسن خُلقهم !! فعليك بالزوجة الصالحة إذا أردت صلاح أولادك ، عُليك بالزوجة الطيبة إذا أردت طيب خلق أولادك ، والله هو المستعان .

هذا ولا يمنع أن ينضم إلى دينها حُسنٌ وجمال ورونقٌ وبهاء ما دامت ذات دين ، فهذا له تأثير على الذرية في أغلب الأحوال ، فيأتي الأولاد - في الغالب ـ على درجة من الحسن والجمال أيضا كأبويهم !

الا ترى أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ - أتت إلى عائشة ومشيتها كمشية رسول الله ﷺ!! وسمتها كسمت رسول الله ﷺ!!

<sup>(</sup>١) صحيح وسيأتي قريبا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود ( حديث ٥٢١٧ ) باسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رَجْعَيْهِا أنها قالت: ﴿ مَا =

ويوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن كانت جدته سارة عليها السلام من أجمل النساء (١)!!

وقد جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ قائلاً له: « يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسودَ (٢) » كأن الرجل يستنكر على زوجته ويُعرِّض بنفي الولد عنه لكونه ما أشبه أباه ولا أشبه أمه ، فدَّل هذا على أن الأغلب أن يشابه

رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله ﷺ من فاطمة كرم الله وجهها ....
 الحديث» .

وعند البخاري ( حديث ٣٦٢٣ ) ومسلم ( حديث ٢٤٥٠ ) من حديث عائشة ﴿ عَلَيْهُ عَالَمُ : « اقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشى النبي ﷺ .... »

 <sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ( ٢٣٧١ ) من حديث أبي هريرة وظين أن رسول الله ﷺ قال : « لم يكذب أبراهيم إلا ثلاث كذبات ، ثنتين في ذات الله ، قوله ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [ الصافات : ٨٩ ]

وقوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [ الانبياء : ٦٣ ] وواحدة في شأن سارة ، فإ نه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ، فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك ، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك ... الحديث » .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (حديث ٦٨٤٧) ومسلم (حديث ١٥٠٠) من حديث أبي هريرة رضي قال : 
« جاء رجل من بني فزارة إلى النبي على فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . فقال النبي على فقال النبي الله عن إبل ؟ » قال : نعم . قال « فما ألوانها ؟ » قال : حُمر . قال « هل فيها من أورق؟ (\*) » قال : إن فيها لَورُقاً . قال « فأنى أثاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نزعه عرق (\*\*) .
قال « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق " » .

<sup>(\*)</sup> الأورق هو الذي به سوادٌ ليس بصافٍ .

<sup>(\*\*)</sup> العرق الأصل من النسب ، ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه .

الولد أباه أو أمه ، وقد ينزح إلى أخواله أو إلى أعمامه وأجداده كما قدمنا .

ولا يمتنع أن يكون مع الدين والجمال مالٌ كذلك فالمال يرجع إلى الأولاد ـ بإذن الله ـ في أغلب الأحوال ، ولأن يكون لأبناءك مسكناً يسكنون فيه خيرٌ من أن يشردوا ويُشتَّتوا وينتقلوا كل يوم من مكان إلى مكان .

ولا يمتنع أن تكون الأم مع هذا كله ذات حسب ، وقد قال النبي عَلَيْهِ : « تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » (١).

ويا حبذا لو ظفرت بزوجة قرشية صالحة فهن خير نساء ركبن الإبل ، وعندهن \_ في الغالب \_ من الحنان على الأطفال والرعاية للأزواج ما ليس عند غيرهن ، لقول رسول الله ﷺ « خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرْعاهُ على زوج في ذات يده » (٢).

وكذلك المرأة يستحب لها أن تختار لأبنائها أباً صالحاً تتوافر فيه الصفات السابقة من دينٍ وحسن خلق ، وأن يكون ذا مال (٣) حتى لا يُضيعها ويضيع

<sup>(</sup>١) صحيح ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( حديث ٥٠٨٢) ومسلم ( حديث ٢٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أعني بالمال ، ما تقام به الأسرة ، فقد قال النبي على : « كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قُوتُه » أخرجه مسلم (حديث ٩٩٦ ) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ، أخرجه البخاري ( ٥٠٦٥ ) ومسلم (١٤٠٠ ) وقد فسر عدد من العلماء الباءة بالقدرة على تكاليف الزواج وإقامة البيت، وفسرت أيضا بالقدرة على الجماع. =

أولادها \_ وأن يكون ذا علم وحسب حتى يُعلِّم أولادها فبصلاح الأب \_ باذن الله \_ يُصلح الأبناء في الغالب ، بل ويعود عليهم وعلى أحفادهم فضل صلاحه ، ألا تقرأ قول الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمُدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْوِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾ . [ الكهف : ٨٢]

وقد قال النبي عَلَيْهِ : « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يُحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يُحرِق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة»(١)

والزوجة أكثر الناس مجالسة لك فهل ترضى أن تكون زوجتك كنافخ الكير الذي يحرق ثيابك دائماً .

هل تحب أن تجد من زوجتك الربح الخبيثة دائماً .

<sup>=</sup> وأشار رسول الله ﷺ أيضا على فاطمة بنت قيس برجلٍ غير معاوية وَطَنْفَ معللاً ذلك بقوله: « أما معاوية فصعلوك لا مال له » . أخرجه مسلم (حديث ١٤٨٠ ) .

ولا يتعارض هذا كله مع قوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِمُ اللَّهُ مِن فَصْله ﴾ [ النور : ٣٢ ] .

فليس معنى الآية أن تزوج وليتك لرجلٍ لا يجد ما يطعمها به ، وإنما الفقر أمرٌ نسبي ، فلا يلزم الثراء ، ولا الثراء الفاحش ، بل يلزم ما يُقام به البيت .

وتحتمل الآية أيضا معنى آخر وهو ساعدوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم على الزواج وأعطوهم مما أعطاكم الله وإذا كانوا فقراء فإن الله سيغنيهم هذا والله أعلم .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٥٣٤ ) ومسلم ( حديث ٢٦٢٨ ) من حديث أبي موسى رُضِّيْكِ مرفوعاً .

وكذلك الزوجة هل ترضى أن يجلب إليها زوجها كل يوم حرائق تحرق ثيابها بل وتحرق بدنها وتقطع كبدها ، فزوجها أكثر جليس لها ، وإن كان غير صالح فهو بمثابة نافخ الكير ، بل هو والله أشد من ذلك فضرره في الآخرة عظيم ، وشره مستطيرٌ عليها في دينها ودنياها . فلتحرص كل امرأة على زوج صالح وليحرص كل زوج على امرأة صالحة ودعُوا الشريرين لبعضهم البعض فهم أولى ببعض ، وأهل الإيمان أولى ببعض قال الله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلطَّيبَاتُ لِلطَّيبَاتُ لِلطَّيبَنِ وَالطَّيبُونَ لِلطَّيبَاتِ اللهِ عَالى اللهِ عَالى اللهُ عَالَى الله عَلَى مَرَّةُ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [ النور : ٢٦ ]

#### تحصينات للطفل قبل مجيئه

ويشرع لك ويُسن ويستحب أن تقدم تحصينات لطفلك قبل مجيئه وذلك باتباع المسنون عن رسول الله ﷺ في ذلك .

الدعاء عند الدخول بالزوجة فمن ذلك عند الدخول بزوجتك (أم الطفل) يُسن لك أن تأخذ بناصيتها وتدعو بهذا الدعاء الوارد عن رسول الله عليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ماجبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشرماجبلتها عليه » (١) .

وعند جماعها يسن لك أن تقول : « بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه قد صح عن رسول الله عَلَيْكُمْ أنه قال : « أما لو أن

أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قُدِّر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا » (١).

#### وماذا عند الولادة

فكن ياعبد الله راضياً برزق الله لك ، ذكراً كان المولود أو أنثى ، فالرازق هو الله ، والوهاب هو الله .

قال الله سبحانه ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ اللهُ كُورَ ﴿ اللهُ كُورَ ﴿ اللهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٍ ﴾ [ الشورى ٤٩- ٥٠ ]

ثم إنك لا تدري في أي ذلك خير .

قال الله تعالى : ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ .

[ النساء: ١١]

وقال تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ . [ البقرة:٢١٦]

فكم من بنت كانت سبباً في سعادة والديها وأقاربها في الدنيا والآخرة ، وكم من ولد كان سبباً في تعاسة آبائه وشقاوتهم والعياذ بالله .

فمريم الصديقة أنثى ، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ كذلك .

مريم عليها السلام أنجبت نبياً من الصالحين .

وفاطمة عليها السلام أنجبت سيدا شباب أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٢٢٨/٩) ومسلم ( ١٠/٥ مع النووي ) .

فهل ثمَّ مقارنة بين فاطمة أو مريم وبين ولد نوح ( وهو ذكر ) الذي أصر على الكفر والعياذ بالله ؟!!

ففاطمة بنت رسول الله ﷺ خيرٌ من ملء الأرض من ابن نوح .

فاطمة بنت رسول الله ﷺ إحدى سيدات نساء أهل الجنة ؟

ومريم عليها السلام صدِّيقة من الصدِّيقات !!

فهل ثم مقارنة بين إحداهما وبين ولد نوح !!

وها هو غلامٌ لو عاش لأرهق أبويه طغايا وكفراً .

قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾.

ثم إن في تربية البنات والإحسان إليهن أجرٌ عظيم .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث عائشة في قالت : « جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها . فسألتني فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة . فأعطيتها إياها . فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها . ولم تأكل منها شيئاً . ثم قامت فخرجت وابنتاها . فدخَلَ على النبي عليه فحدثته حديثها . فقال النبي عليه « من ابتُلي من البنات بشيء ، فأحسن إليهن كُن له ستراً من النار » .

وعند مسلم (٢) أيضا من حديث عائشة وطلينها قالت : « جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها . فأطعمتها ثلاث تمرات . فأعطت كل واحدة منهما تمرةً .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٩٩٥ ) ومسلم ( حديث ٢٦٢٩ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (حدیث ۲۹۳۰) .

ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها . فاستطعمتها ابنتاها . فشقت التمرة ، التي كانت تُريد أن تأكلها ، بينهما . فأعجبني شأنها . فذكرت الذي صنعت لرسول الله على فقال : « إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار » .

وفي صحيح مسلم (١) كذلك من حديث أنس بن مالك رضي قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « من عال (٢) جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه .

وقد يورثك إنجاب البنات انكساراً لله عز وجل وتواضعاً للخلق فترتفع بذلك درجات يوم القيامة .

وقد يورثك إنجاب الذكور غروراً وكبراً وتعالياً وتعاظماً على الخلق والخالق فتكون النار مثواك ، وبئس مثوى المتكبرين .

وقد رزق بعض الأنبياء وأهل الصلاح بالبنين ، ولم يُذكر أن له بنات ، ورزق بعضهم بالبنات ولم يذكر له بنون ، وبعضهم لم يذكر له ولد ولا بنت.

فنبي الله إبراهيم ﷺ ما ذُكر أنه رزق ببنت !

ونبي الله لوط عليه السلام لم يُذكر له ولد ، بل قال ﴿ يَا قَوْمِ هَوُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم ﴾.

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي رحمه الله : معنى عالها قام عليها بالمؤنة والتربية ونحوهما ، مأخوذ من العول ، وهو القرب ، ومنه ابدأ بمن تعول .

ونبينا محمد ﷺ مات بنوه الذكور في الصغر وما عاش له إلى الكبر إلا البنات !!

ويحيى عليه السلام كان ﴿ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

[آل عمران: ٣٩]

وأسوق إليك هذا الحديث لعلَّك تقنع به وتقرُّ نفسك وعينك .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أبي هريرة فَخْالِيْكُ أنه سمع رسول الله وقيلاً يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة . . فذكر الحديث وفيه : « وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا ، فترك الثرى وأقبل إليه فَنظر إليه ، فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع ، قال فكأني أنظر إلى رسول الله يحكى ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها ، قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها ، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها . فهناك تراجعا الحديث (٢) . فقالت : حَلقَي (٣) ! مر رجل حسن الهيئة فقلت : اللهم ! لا تجعلني مثله . فقلت : اللهم ! لا تجعلني مثله . فقلت : اللهم ! لا تجعلني مثله . فقلت . سرقت . فقلت : اللهم ! لا تجعلني مثله ابني مثله ابني مثله ابني مثله اللهم المقل ابني مثله المقلت : اللهم المقل ابني مثله المقلت : اللهم المقل ابني مثله المقلق اللهم المقل ابني مثله المقلت : اللهم المقل ابني مثلها اللهم المقل ابني مثلها المقلة اللهم المقل ابني مثلها المقلة اللهم المقل ابني مثلها اللهم المقلة المقلة اللهم المقل ابني مثلها المقلة اللهم المقلة المقلة اللهم المقلة ا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٤٦٦ ) ومسلم ( ص ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) أي أقبلت على الرضيع تحدثه .

<sup>(</sup>٣) أي كأنها أصيبت بمصيبة فحلقت معها شعرها .

<sup>(</sup>٤) أي سالماً من الذنوب والمعاصى مثلها .

قال: إن ذاك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم! لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت. ولم تزنِّ . سرقت. ولم تسرِّقُ . فقلت: اللهم! اجعلني مثلها ».

وانظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك .

فقد قال النبي ﷺ : « إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه في المال والحَلَقُ فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُضَّل عليه » (١).

وفي رواية : « انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله » (٢) ، وفي رواية « عليكم » .

فإن كنت رزقت بالبنت فغيرك لم يرزق بولد ولا ببنت!

وإن كنت رزقت ببنت سويّة صحيحة فغيرك رُزق بطفلٍ أو بطفلةٍ مشوهة ترهقه عند الأطباء ولا يجد لها علاجاً!!

فنبى الله سليمان عليه السلام يرزق بنصف إنسان!

وسبحان الله ، سليمان الذي وهبه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده يرزق بنصف إنسان ؟!!!

سليمان الذي سخرت له الجن والشياطين ، وسخرت له الريح العاصفة وكذلك اللينة والرخاء تجري بأمره حيث أصاب وملك الإنس وسخر له الطير، مع هذا كله ، ومع نبوته وعلمه وفقهه يرزق بنصف إنسان .

فسبحان الله ، ليس لأحد من أمره شيء ، والأرزاق يقسمها الرزاق والله

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦٤٩٠ ) ومسلم ( حديث ٢٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند مسلم .

هو الوهاب سبحانه وتعالى .

وها هو الحديث في شأن سليمان .

أخرج مسلم في صحيحه (۱) من حديث أبي هريرة وَطَيَّكُ عن النبي عَيَّكِيرُ . قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. كل تأتي بفارس يُقاتلُ في سبيل الله . فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله . فلم يَقُل: إن شاء الله ، فطاف عليهن جميعاً . فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة . فجاءت بشق رجُل . وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعُون » .

ثم إن الحياة الدنيا كلها بما فيها من بنين وبنات وجاه ومتاع وسلطان ومال ومألك كلها في ذهاب وأمرها إلى زوال ، وها هي الآخرة قد أقبلت والساعة قد اقتربت ، والآزفة قد أزفت فلا تذهب بنفسك بعيدا بل وكن راضياً بقضاء الله على كل حال حامداً له على السراء وشاكراً له على النعماء ، صابراً على كل خير وبلاء .

فلا تكونن من الجاهلين الذين قال الله فيهم ﴿ وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ وَيَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بَشَّرَ بِهِ أَيُمْسَكُهُ عَلَىٰ وَجُهُهُ مُسُودً إِمْ يَحُكُمُونَ ﴾ . [ النحل: ٥٩-٥٥]

فلا تتضايق ولا تتبرم ولا تحزن ولا تغضب إذا رزقت ببنت فلعل في ذلك خيراً لك في الدنيا والاخرة .

ولكن قل الحمد لله واشكر الله على نعمه وآلائه وفضله وإحسانه على كل حال .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ص ١٢٧٦ عقب حديث ١٦٥٤ ) وانظر صحيح البخاري ( حديث ٢٧٢ ) .

### تعويد المولود عند ولادته (١)

قالت امرأة عمران لما وضعت مريم عليهما السلام ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنشَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنشَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾.

# والعين حقٌّ (٢) كما قال النبي عَيْكُ

فقد يصاب الولد بعين أحد الحاسدين وتدور به عند الأطباء وتذهب وتجيء ولا ينفع معه نوع من هذا الطب ، إذ هو مريض بمرض من نوع آخر يحتاج إلى علاج آخر ، ألا وهو الرقية .

وقد ذهب النبي عَلَيْتُهُ إلى بيت جعفر فرأى أجسام بني جعفر ضارعة فسأل عن ذلك أمهم فقالت تسرع إليهم العين يا رسول الله قال فاسترقي لهم، وها هو نص الحديث بذلك :

أخرج مسلم (٣) في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله وظيفي قال : «رخص النبي علي الله على الله على الحية ، وقال الأسماء بنت عُميس « مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة (٤) تصيبهم الحاجة ؟ » قالت : لا . ولكن العين تُسرعُ إليهم . قال « ارْقيهِمْ » قالت : فعرضتُ عليه . فقال « ارْقيهِمْ » .

<sup>(</sup>١) ما ورد من الأذان في الأذن اليمني والإقامة في اليسرى ففيه ضعف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( حديث ٢١٨٨ ) من حديث ابن عباس رُطيُّ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢١٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) ضارعة أي نحيفة ، والمراد أولاد جعفر بن أبي طالب ضعيت.

فسبحان الله ، كيف أثرت العين في الأطفال وكانت سبباً في نحافتهم وضعف أجسامهم .

وفي الصحيحين (١) أن النبي عَلَيْكُمْ « رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعةٌ (٢) فقال استرقوا لها فإن بها النظرة » (٣) .

### ولا تبغضن طفلاً لدمامته وقلة جماله

فليس للطفل من أمره شيء ولا أنت كذلك فليس لك من الأمر شيء . فقد يكون الطفل دميماً ولكنه عند الله وجيهاً .

قال تعالى : ﴿ وَلَا مَدٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ . [البقرة: ٢٢١] وقال تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَ وَلَوْ أَعْجَبَكُم ﴾ . [البقرة: ٢٢١] وقال سبحانه في شأن أهل النفاق ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ .

[المنافقون: ٤]

وقال سبحانه ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُون ﴾ . [التوبة: ٥٥]

ثم إن الله سبحانه هو الذي يخلق ويصور كيف يشاء .

قال سبحانه : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ . [ الحشر: ٤ ]

<sup>(</sup>۱) البخاري( حديث ٥٧٣٩ ) ومسلم ( حديث ٢١٩٧ ) من حديث أم سلمة رَحِيْثُيْ ، وانظر التتبع للدارقطني .

<sup>(</sup>٢) السفعة ، أي التغير والسواد .

<sup>(</sup>٣) قيل إن النظرة هي العين ، وقيل هي مس من الشيطان .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْغَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ . [ آل عمران: ٦]

وقال تعالى : ﴿ . . . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ ۗ ۚ كَا مُن نَّطُفُةً خِنَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ .

[ عبس: ١٩-١٨ ]

فافهم هذا ياعبد الله واعقله ولا يغرنك جمال أحد أبنائك ويحملنك على ظلم الآخرين ، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور والأجساد ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما قال النبي (١).

### تحنيك الصبيان والدعاء لهم بالبركة

وقد كان من هديه ﷺ تحنيك الصبيان ففي صحيح مسلم من حديث عائشة وَلِيْفِيهُ : « أن رسول الله ﷺ كان يؤتى (٢) بالصبيان فيبرك عليهم ويُحنَّكهم » .

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم ( ص ١٩٨٧ ) من حديث أبي هريرة ضِطْفَيْكَ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي رواية أخري عند مسلم : ( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ٢١٤٧ ) .

وأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أسماء بنت أبي بكر وَلِيْكُ أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة . قالت : فخرجت وأنا مُتم (١) . فأتيت المدينة ، فنزلت بِقُباء . فولدته بِقُباء . ثم أتيت رسول الله عَلَيْ فوضعه في حَجْره . ثم دعا بتمرة فمضغها . ثم تفل في فيه . فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله على . ثم حنكه بالتمرة . ثم دعاً له وبَرك عليه . وكان أول مولود ولد في الإسلام » .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٩٠٩ ) ومسلم ( حديث ٢١٤٦ ص ١٦٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) مُتم أي مقاربة للولادة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٥٤٧٠ ) رمسلم ( حديث ٢١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا من استعمال المعاريض عند الحاجة ، وهو كلام فصيح ، مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل ، وهو في الحياة ، قاله النووي .

<sup>(</sup>٥) واروا الصبى أي ادفنوه .

<sup>(</sup>٦) أعرستم كناية عن الجماع أي أجامعت زوجتك ؟ .

عَلِيْ فَمَضَعُها . ثم أُخذها من فِيهِ . فجعلها في في الصبي . ثم حنكه ، وسماه عبد الله » .

وفي رواية لمسلم (۱) من حديث أنس أيضا قال : « ذهبت بعبد لله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله على حين ولد . ورسول الله على عباءة يهنأ (۲) بعيراً له . فقال « هل معك تمر ٤ ؟ » فقلت : نعم . فناولته تمرات . فألقاهن في فيه . فلاكه ن (۱) . ثم فغرفاه (۱) الصبي فَمَجّه (۱) في فيه . فجعل الصبي يَتَلَمَظُه (۱) . فقال رسول الله على « حُب الأنصار التَّمْرُ (۷) » وسماه عد الله .

<sup>(</sup>۱) مسلم ص ۱۹۸۹ .

<sup>(</sup>٢) يهنأ أي يطليه بالقطران ، وهو الهناء يقال : هنأت البعير أهنؤه .

<sup>(</sup>٣) فلاكهن قال أهل اللغة : اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب .

<sup>(</sup>٤) فغرفاه أي فتحه .

<sup>(</sup>٥) فمجه أي طرحه .

<sup>(</sup>٦) يتلمظه أي يحرك لسانه ليتتبع ما في فيه من آثار التمر . والتلمظ واللمظ فعل ذلك اللسان . يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام . وكذلك ما على الشفتين . وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه . ويقال : تلمظ يتلمظ تلمظا . ولمظ يلمُظ لَمظاً . ويقال لذلك الشيء الباقي : لُمَاظة .

<sup>(</sup>٧) حب الأنصار التمر روى بضم الحاء وكسرها . فالكسر بمعنى المحبوب . كالذّبيح بمعنى المذبوح . وعلى هذا فالباء مرفوعة . أي محبوب الأنصار التمر . أما من ضم الحاء فهو مصدر . وفي الباء على هذا وجهان : النصب ، وهو الأشهر ، والرفع . فمن نصب فتقديره : انظروا حب الأنصار التمر . فينصب أيضا . ومن رفع قال هو مبتدأ حذف خبره ، أي حب الأنصار التمر عكالازم ، أو هكذا ، أو عادة من صغرهم . قاله النووي .

وفي الصحيحين (١) من حديث أبي موسى وَلِيَّفِيْكِ قال : « وُلدَ لي غلامٌ فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم وحنَّكَه بتمرة » .

## اختيار اسم حسن للطفل

وهذا من حق ولدك عليك، فلا تسمه باسم يضايقه ، ولا تلقبه بلقب يؤذيه ويُعيّره الناس به ، بل سمه باسم طيب جميل من أسماء المسلمين فإن الأسماء يُتفاءل بها ويُستبشر بها ، بل والاسم الطيب له مدلول طيب حتى في الرؤيا .

أخرج مسلم (٢) في صحيحه وأبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك وَلَمْ عَلَيْ قَال : قال رسول الله عَلَيْ : « رأيت ذات ليلة ـ فيما يرى النائم ـ كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برُطب من رُطب ابن طاب (٣) فأولت الرفعة لنا في الدنيا ، والعاقبة في الآخرة ، وأن ديننا قد طاب » (١) .

وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري (٥) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي عَلَيْكُ فقال : ما اسمك ؟ قال حزن ، قال

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦١٩٨ ) ومسلم ( حديث ٢١٤٥ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( حدیث ۲۲۷۰ ) وأبو داود ( حدیث ۵۰۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) هو نوع معروف عند أهل المدينة ، وهو من الرطب الجيد مضاف إلى رجلٍ من أهل المدينه يُقال له ابن طاب .

<sup>(</sup>٤) أى كمل واستقرت أحكامه .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( حديث ٦١٩٠ ) .

تنبيه : للشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى رسالة قيمة ونافعه في باب تسمية المولود آداب وأحكام ) فليرجع إليها من أراد الانتفاع .

أنت سهل ، قال لا أُغير اسما سمانيه أبي ، قال ابن المسيب فما زالت الحزونة (١) فينا بعد .

وقال رسول الله ﷺ: أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله لها وعُصية عصت الله ورسوله (٢) .

وفي صحيح البخاري (٣) بإسناد مرسل من طريق عكرمة قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ : قد سهل لكم من أمركم .

والشخص الذي يحرص على تسمية أولاده باسماء أهل الفضل والصلاح ليس كالذي يبحث عن أسماء الكفار والكافرات والداعرات عند تسمية أولاده، فالأول يُثاب والثاني له جزاء نيته السيئة ، فشتان بين من يبحث عن أسماء الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين لهم باحسان كي يسمي ولده ، وبين من يبحث عن أسماء الراقصات والفجار كي يُسمى أبنائه بأسمائهم .

والشخص يحن إلى من تسمى باسمه في الغالب ، فترى من اسمه محمد يحب من اسمهم يحيى ، محمد يحب من اسمهم يحيى ، وهكذا سائر الأسماء فجدير بك إذن أن تختر لولدك إسما من أسماء أهل

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ بن حجر ( فتح الباري ۱۰ / ٥٧٥ ) : وقال الداودي : يريد الصعوبه في أخلاقهم إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى الغضب في الله ، وقال غيره : يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم ، فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خُلُّتِ معروف فيهم لا يكاد يُعدم منهم . وفي رواية أبي داود ( ٤٩٥٦ ) أن الرجل قال ( لا السهل يوطأ ويُمتهن ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٣٥١٣ ) ومسلم ( حديث ٢٥١٨ ) من حديث ابن عمر وَتُعَيِّبُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ثنايا حديث طويل ( ٢٧٣١ ، ٢٧٣٢ ) في كتاب الشروط من صحيحة باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط .

الفضل والخير والصلاح فكذلك كان أهل الفضل يصنعون .

ألا ترى أن مريم هى ابنة عمران وأخاها هو هارون ، وأن موسى هو ابن عمران وأخاه هارون ، ولكن مريم ليست بأخت لموسى عليه السلام فبينهما قرون طويلة ، وقد سئل عن ذلك رسول الله على فقال : « إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » ، وذلك فيما أخرجه مسلم (١) من حديث المغيرة بن شعبة .

قاَلَ : لما قدمتُ نَجران سألوني . فقالوا : إنكم تقرؤن : ياأخت هارون. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا . فلما قدمتُ على رسول الله علي الله عليه من ذلك فقال « إنهم كانوا يُسمُّونَ بأنبيائهم والصالحين قبلهم » .

فمن ثم يجدر بك أن تختار لابنك ولابنتك اسما من أسماء الصالحين وقد قال عليه الصلاة والسلام « إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام « تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي »  $^{(7)}$  .

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث عند مسلم (١) أن رجلاً من الأنصار وُلد له غلام فأراد أن يسميه محمداً فأتى النبي ﷺ فسأله فقال : « أحسنت

<sup>(</sup>١) مسلم (حديث ٢١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( حديث ٢١٣٢ ) من حديث ابن عمر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ مُوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( حديث ٦١٨٧ ) ومسلم ( حديث ٢١٣٣ ) من حديث جابر بن عبد الله خلافيها مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ص ١٦٨٣ ) .

### الأنصار ، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » .

وقد سمى النبي ﷺ ولده إبراهيم (١).

وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي موسى ضَافِيْكِ قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم .

يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في كتابه (تسمية المولود) فياأيها المسلم ! أكرر مؤكداً ، وبالحق مُذكراً : إنَّ الاسمَ عنوانُ المسمى ، فإذا كانَ الكتابُ يُقرأ مِن عنوانه ؛ فإن المولودَ يُعرف من اسمه في معتقده ووجهته ، بل اعتقاد من اختار له هذا الاسم ومدى بصيرته وتصوره .

فاسم المولود وعاءٌ له، وعنوان عليه ، فهو مرتبط به ، ومن خلال دلالاته يقوم المولود ووالده وحال أمته ، وما هنالك من مُثُل وأخلاق وقيم ، فهو يدل على المولود لشدة المناسبة بين الاسم والمسمى ، وهذا أمر قدَّرهُ العزيز العليم ، وألهمه نفوس العباد ، وجعله في قلوبهم .

وقلَّ أن يوجد لقب مثلا إلا وهو يتناسب أو يقارب مع المُلَقَّب به .

ومن المشهور في كلام الناس: الألقاب تتنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم الغليظ الشنيع إلا على مسمى يُناسبه، وعكسه بعكسه.

ومن المنتشر قولهم : « لكل مسمَّى من اسمه نصيب " » .

وقيل :

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه في اسم منه أو لقب

<sup>(</sup>٤) انظر البخاري ( حديث ٦١٩٤ ، ٦١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٦١٩٨ ) ومسلم ( حديث ٢١٤٥ ) .

والأسماء قوالب للمعانى ودالة عليها .

ولهذا ، فمن أصول لسان العرب : أن المعنى يؤخذ من المبنى ، ويدل عليه .

ولهذا نرى \_ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى \_ : أكثر السَّفْلةِ أسماؤهم تُناسبهم ، وأكثر الشُّرفاءِ والعِلْية أسماؤهم تُناسبهم .

ولهذا كان بعض الناس إذا رأى شخصاً ؛ تخيل اسمه ، فكان كما تصور، فلا يكاد يخطى .

فحقاً أن للأسماءتأثيراً في المسميات ؛ في الحُسن والقُبح ، والخفة والثقل، واللطافة والكثافة .

فأحسِنْ أيها المسلمُ ـ بارك الله لك فيما رزقك ـ إلى مولودك وإلى نفسك وإلى أمتك باختيار الاسم الحسن في لفظه ومعناه .

وإن حسن الاختيار يدل على أكثر من معنى ، فهو يدل على مدى ارتباط الأب المسلم بهدي النبي على ومدى سلامة تفكيره من أي مؤثر يصرفه عن طريق الرشد والاستقامة والإحسان إلى المولود بالاسم الحسن .

وبالجملة ؛ فهو الرمز الذي يعبر عن هوية من اختار الاسم والمعيار الدقيق لثقافته .

ومن الدارج في كلام الناس : « من اسمك أعرف أباك » .

والاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها ، ويكون الوليد مباركاً فيُذكرُ

اسمه بالمسمى عليه من نبي أوعبد صالح ، ليحصل فضل الدعاء والاقتداء بهدي السلف الصالح ، فتحفظ اسماؤهم ، ويُذكر بأوصافهم وأحوالهم ، وتستمر سلسلة الإصلاح في عقب الأمة ونسلها .

وفيه إشباع نفس المولود بالعزة والكرامة ؛ فإنه حين يشب عن طوقه ، ويكون في سن التساؤلات ( السابعة من عُمره ) ؛ يبدو هذا السؤال : على من سميتني يا أبتاه ؟ ولماذا اخترت هذا الاسم ؟ وما معناه ؟ حينئذ يقع الأب في غمرة السرور إن كان أحسن الاختيار ، أو يقع في ورطة أمام ابنه القاصر عن سن البلوغ ، فتنكشف ضحالة الأب ، وستُخْفُ عقله ، فكأن الأب من أول مراحل تربيته لابنه يُلبِسه لباسا أجنبيا عنه ، ويضعه في وعاء لايلائمه ، وهذا انحراف عن سبيل الهدى والرشاد وصدق النبي على النبي اللهدى والرشاد وصدق النبي على النبي الهدى والرشاد والحديث .

وبالجملة . فالاسم هو الوعاء الذي يستقر في مشموله المولود ، فإذا استكملت اسمه الثلاثي مثلا ؛ حصل لك التصور الأولى عنه ، وتسابقت إلى ذهنك دلالات هذه الأسماء لتكييف هذا الإنسان وتقويمه .

وإذا كانت هذه من آثار الاسم على الولد ووالده ؛ فانظر من وراء هذا ماذا يلحق الأمة من تكثيف هذه الأسماء المحرمة ، وبخاصة الغربية منها :

فللاسم تأثير على الأمة في سلوكها وأخلاقياتها على حد قول النبي على سن من عمل بها ..» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه : البخاري ( ٣ / ١٧٦ ) ، ومسلم ( ٢٦٥٨ ) ؛ عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث رواه مسلم ( ١٠١٧ ) عن جرير بن عبد الله البجلي .

ويعطي رؤية واضحة لمدى تأثير التموجات الفكرية والعقدية على الأمة ، وانحسارها عن أخلاقياتها وآدابها .

وماذا من استيلاء العجمة عليها ومداخلة الثقافات الوافدة لها ؟!

وماذا من انقطاع حبل الاتصال في عمود النسب عند نكث اليد من الصبغة الإسلامية : الأسماء الشرعية ؟!

ثم هو ـ بعد ـ من علائم الأمة المغلوبة بعقدة النقص والاستيلاء عليها ، إذ النفسُ مولعةٌ أبداً بالاقتداء بالمتغلّب عليها ؛ كالعبد المملوك مع سيده .

ثم هو أيضاً يدل على أن الأمة ملقى حبلُها على غاربها ، وأن ليسَ فيها رجال يُطفئونَ جذوة ما تعاظَمَ في صُدورهم من شأن ذلك الغُلب الفاجر .

وبناءً على ما تقدم ؛ صار حُسنُ الاختيار لاسم المولود من الواجبات الشرعية .

### تكنية الصغير

ولا بأس أن تدعو الصغير بكنية ، وأن تكنيه بُكنية ذكراً كان أو أنثى ، فتقول له يا أبا فلان ، أو تقول لها يا أم فلان فقد تقدم أن النبي عَلَيْكُم قال لأخ لأنس بن مالك وفي بعض الروايات أحسبه أنه كان فطيماً \_ يا أبا عمير ما فعل النغير (١) ؟

وقال لطفلة يُقال لها أم خالد يا أم خالد هذا سنة (٢) ( أي هذا الثوب حسن).

<sup>(</sup>۱ ، ۲) كلاهما صحيح وقد تقدم تخريجهما .

# جواز قول الرجل لغير ولده يابُني

ويجوز للرجل أن يدعو غير ولده قائلا له ( يابُنيَّ ) لما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رَفِيْقِيْنِ قال : قال لي رسول الله ﷺ ( يا بُنيَّ ) (١).

### العقيقة عن المولود

ويستحب لك ويسن أن تعق عن ولدك بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه لما أخرجه أبو داود (٢) في سننه من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله على قال: « كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمى » (٤).

وهذه العقيقه شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ، وقد وردت في ذلك

<sup>(</sup>١) مسلم (حديث ٢١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ( حديث ٢٨٣٨ ) والترمذي ( ١٥٢٢ ) والنسائي ( ٧ / ١٦٦ ) وابن ماجة (٣) أخرجه أبو داود ( صحيح وعند النسائي من طريق حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد هذا الحديث بلفظ ( يُدمى ) بدلاً من ( يُسمى ) وحكم أبو داود على لفظ ( يُدمى ) بالوهم ، وقال ( ويُسمى ) أصح ( انظر سنن أبي داود ( ٣ / ٢٦٠ ) تحقيق الدعاس .

هذا وقد قال الترمذي عقب إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يُذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عُقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين .

قلت ( مصطفى ) أما التسمية في اليوم السابع فالأمر فيها واسع فتجوز التسمية فور الولادة لما أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٣١٥ ) من حديث أنس بن مالك رَجْعَيْثُ قال قال رسول لله ﷺ ( وُلد لي الليله غلام فسميته باسم أبي إبراهيم «.

وقد قال الله تعالى ﴿ يَا زَكُويًا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [ مريم : ٧ ] .

عدة أحاديث عن رسول الله علي تصح بمجموعها (١).

ومن أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ . [ الإسراء: ٣١]

وقد قال تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاق ِنَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُم ﴾ .

[ الأنعام: ١٥١ ]

وفي الصحيحين (٢) من حديث ابن مسعود وَلَحْقَيْكُ قال : سألت النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله الذنب أعظمُ عند الله ؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قلت إن ذلك لعظيم ، قلت : ثم أيُّ ؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك »

فإياك ثم إياك أن تقترب من هذا الذنب الكبير!

وإياك ثم إياك أن تقترف منه شيئاً!

وكثرة النسل مستحبة ومحمودة ، قال النبي عَلَيْكُم : « تزوجوا الودود<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر سنن النسائي ( ٧ / ١٦٢ فما بعدها ) .

وسنن أبي داود ( حديث ٣٨٣٤ فما بعده ) ، وكذلك انظر إرواء الغليل للشيخ ناصر الألباني حفظه الله ( الارواء ٤ / ٣٧٩ فما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٥٢٠ ) ومسلم ( حديث ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الودود هي التي تحب زوجها .

 $^{(1)}$  الولود  $^{(1)}$  فإني مكاثر بكم الأمم  $^{(1)}$ 

والولد الصالح يدعو لك كما قال النبي على الله ، وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » (٣).

### المحافظة على تعويذ الصبيان

ويُسنُ لك أن تكثر من تعويذ صبيانك في الصباح والمساء إن استطعت وبين الحين والآخر ، إما بالمعوذات فتتفل في يديك ثم تقرأ المعوذات ( قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس ) وتمسح بها على الطفل، تفعل ذلك ثلاثاً ، فقد كان النبي عَلَيْ إذا اشتكى صنع ذلك ومسح على رأسه وسائر جسده (٤) ، وكان يفعل ذلك عند نومه أيضاً .

وثمَّ تعويذة أخرى كان النبي ﷺ يعوذ بها الحسن والحسين وَالْعَيْثُ وهي

<sup>(</sup>١) الولود هي التي تكثر ولادتها .

<sup>(</sup>٢) قال ذلك الخطابي ، وقال : « يعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض ، ويحتمل ، والله تعالى أعلم ــ أن يكون معنى « تزوجوا اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفه بهذين الوصفين » .

٢٣) مسلم ( حديث ١٦٣١ ) من حديث أبي هريرة ﴿ وَلِيْكِ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري ( مع الفتح ٩ / ٦٢ ) ومسلم ( مع النووي ١٤ / ١٨٣ ) من حديث عائشة وَلَيْنِيْ أَنْ رسول الله عَلَيْقُ كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده .

وفي رواية للبخاري ( مع الفتح ١١ / ١٢٥ ) من حديث عائشة أيضا أن رسول الله على كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده .

أعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه (١) ويا حبذا لو علمت أبنائك وبناتك تعويذ أنفسهم .

# وثمُّ حديث أهمل كثيرون العمل به

### نظافة الأطفال

والإهتمام بنظافة الأولاد ونظافة ثيابهم وأبدانهم أمرٌ مشروعٌ ومستحب ومرغبٌ فيه وقد سلكه أهل الخير والفضل ، وله أدلته من الكتاب والسنة .

أما من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( مع الفتح ٦ / ٤٠٨ ) من حديث ابن عباس وَلِيَقِيمًا قال : كان النبي ﷺ يعودُ الحسن والحسين ويقول : " إن أباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ، ومن كل عين لامة » .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٥٦٢٣ ) ومسلم ( مع النووي ١٣ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المراد إقبال الليل بعد غروب الشمس .

<sup>(</sup>٤) أوكو قربكم أي اربطوا أفواه القرب .

<sup>(</sup>٥) خمرُوا آنيتكم أي غطوها .

عندَ كُلِّ مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾. [ الأعراف : ٣١ \_٣٢ ] وقال تعالى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾.

وقال النبي ﷺ « إن الله جميل يحب الجمال » (١) .

ومن إضاعة الأولاد تركهم مُهملين متسخى الثياب قد علا وجوههم الغبار والوسخ ، وتسرب إلى رؤسهم وشعورهم القمل والحشرات ، وقد تراكم على أجسادهم الذباب وسال على أفواههم المخاط واللعاب .

كل هذا بلا شك ينافى النظافة التي حثنا عليها ربنا وذكَّرنا بها نبينا ﷺ.

وها هو رسول الله ﷺ سيد ولد آدم يُنحى المخاط عن أسامة بن زيد ويُميط عنه الأذى صلوات ربى وسلامه عليه .

وعند ابن أبي شيبة (٣) بإسناد صحيح لغيره عن عائشة قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال لي رسول الله ﷺ « أميطي عنه الأذى » فقذرته فجعل يمص الدَّم ويمجُّه عن وجهه ويقول : « لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( حديث ٩١ ) من حديث ابن مسعود ﴿ عَيْثُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (حديث ٣٨١٨).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ( المصنف ١٢٣٥٦ ) وأحمد ( ٦ / ١٣٩ ، ٢٢٢ ) .

وفاطمة بنت رسول الله ﷺ سيدة نساء أهل الجنة تنظف ولدها وتغسِّلُهُ .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أبي هريرة وَلِحَيْثُ قال : خرج النبي والمؤلفة من النهار لا يُكلمني ولا أكلِّمهُ حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال : « أثم لكع ؟ فحبسته شيئا فظننت أنها تُلبسهُ سخاباً أو تغسلُهُ ، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله ، وقال اللهم أحبه وأحب من يُحبه » .

# ويرش الثوب الذي أصابه بول الغلام ويغسل الثوب الذي أصابه من بول الجارية ماداما لم يأكلا الطعام

فإذا أكلا الطعام غسل من بول كل منهما .

أخرج أبو داود (٢) رحمه الله وغيره من حديث أبي السمح فولين قال : كنت أخدم النبي على فكان إذا أراد أن يغتسل قال : « ولّني قفاك » فأوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين فلين فيال على صدره فجئت أغسله فقال : « يُغسلُ من بول الجارية ويُرشُ من بول الغلام » .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٢١٢٢ ) ومسلم ( حديث ٢٤٢١ )

والمراد باللكع هنا الصغير ، وفي رواية البخاري ( ٥٨٨٤ ) أين لكع ؛ ثلاثا . أدع الحسن بن علي أما السخاب فقال بعض العلماء هو قلادة ( أي عقد ) تتخذ من الطيب ليس فيها ذهب ولا فضة ، وقال آخرون هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري .

<sup>(</sup>۲) صحیح لغیره ، وقد أخرجه أبو داود ( حدیث ۳۷۳ ) ومسلم ( ۱۵۸/۱ ) وابن خزیمة (۲۳/۱) وابن ماجة ( ۵۲۲ ) وغیرهم .

#### 0 الختان 0

وعلى الرجل أن يختن أولاده الذكور ، ويستحب له أن يختن البنات وذلك لقول الرسول ﷺ : « الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط ... » (١).

وهذا عام فيدخل فيه النساء مع الرجال .

وقد وردت في شأن ختان البنات بعض الأحاديث وفيها مقال كقول النبي وقد وردت في شأن ختان البنات بعض الأحاديث وفيها مقال كقول النبي وقد وردت في الفرح الموجه وأحظى عند الزوج الله النافع الموجه وأحظى عند الزوج الله الله الله الموجه وأحظى الموجه الله الله الله والمحلقة الموجه الله الله والمحلقة الموجه الله والمحلقة الموجه الله والمحلقة المحلقة المح

وآخر عند أبي داود (٣) من حديث أم عطية ضَطِيقِها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ : « لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل » وفي اسناده مجهول وقد رُوي مرسلاً .

وثم أحاديث أخر فيها مقال أيضا كحديث: « الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » (٤) ففيه ضعف كذلك .

وأقوال كثير من أهل العلم تدور حول وجوب الختان على الرجال واستحبابه للنساء ، وثمَّ أقوال لهم غير ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( حديث ٥٨٩١ ) ومسلم ( مع النووي ١ / ٥٤١ ) من حديث أبي هريرة ﴿ وَلِمُعَيِّكُ عَلَيْكُ مِ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغداد ( ٥ / ٣٢٧ ) وفي إسناده زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( حديث ٥٢٧١ ) وفي إسناده مجهول .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥ / ٧٥ ) وهو ضعيف .

### النهي عن القزع

ولينبه على أن النبي ﷺ نهى عن القزع (١) ، وهو أن يحلق بعض رأس الطفل ويترك البعض .

وكذلك فليمنع الطفل من أن يقص شعره بتلك القصات التي يتشبه فيها بالمشركين كالقصة الانجليزية والفرنسية وغيرها من القصات التي يكون الطفل فيها مشابها لأهل الكفر والشر والفساد .

فبدلاً من أن تبحث عن الموضة أنت وولدك فابحث عن صفة رسول الله وَاللَّهُ وعن صفة رسول الله وَاللَّهُ وعن صفة شعره واصنع كصنع رسول الله وَاللَّهُ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ . • [ الأحزاب: ٢١]

[ النور: ٥٤ ]

وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ .

### مسألة

وهل الأولى للأرملة أن تبقى على خدمة أطفالها بعد وفاة زوجها وتترك الزواج ، أم الأولى لها أن تتزوج .

هذا يختلف من امرأة إلى أخرى ومن زوج إلى زوج آخر ومن حال إلى حال .

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (حديث ٥٩٢١ ) ومسلم (حديث ٢١٢٠ ) من طريق نافع عن ابن عمر وَالشَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ نهى عن القزع قال (الراوي عن نافع ) قلت لنافع : وما القزع ؟ قال يُحلق بعض رأس الصبي ويُترك بعض .

فإذا كانت المرأة شابة تجري فيها شهوتها وتخشى على نفسها الفتنة وتحتاج إلى من يعفها فلها حينئذ أن تتزوج زوجاً يعفها ويقوم على مصالحها ومصالح أبناءها .

وكذلك إذا كانت المرأة لا طاقة لها بالقيام على الأبناء وتربيتهن .

وكذلك إذا كان للشريرين فيها مطمع ، إلى غير ذلك من الأحوال الداعية إلى ذلك .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أبي هريرة وَلَوْقِيْكَ عن النبي عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْ وَلَدُ في صِغَرِه ، قال: « خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولَد في صِغرِه ، وأرعاه على زوج في ذات يده » .

وفي رواية لمسلم . . . « أحناه على يتيم في صغره . . . » (Y) .

وفي أخرى عند مسلم (٣) من حديث أبي هريرة ضُطَيَّكُ أن النبي ﷺ خطب أم هانيء بنت أبي طالب فقالت يارسول الله إني قد كبرت ولي عيال فقال رسول الله ﷺ: « خير نساء ركبن الإبل .. » ثم ذكرت الحديث .

<sup>(</sup>١) البخاري ٠ حديث ٥٠٨٢ ) ومسلم ( حديث ٢٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) مسلم ص ۱۹۵۹ .

قال النووي رحمه الله : ( شرح مسلم ٥/ ٣٨٨ ) : والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يُتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية ونقل ذلك عن الهروي .

قلت وليس هذا التفسير من النووي على إطلاقه فقد تزوج النبي ﷺ أم سلمة ولها أولاد .

أخرج الإمام مسلم (١) في صحيحه من حديث أم سلمة وَلَيْسَهُ قالت : أرسل إلي رسول الله عليه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال : « أما ابنتها فتدعوا الله أن يغنيها عنها ، وأدعوا الله أن يذهب بالغيرة » .

وقد تزوجت أسماء بنت عميس فطينها أبا بكر الصديق بعد مقتل زوجها جعفر بن أبي طالب ثم تزوجت علياً بعد موت أبي بكر ظينيم جميعا .

فالجاصل أن المسألة تختلف من حال إلى حال ، ومن امرأة إلى أخري .

### تقبيل الصغير

ويشرع ويستحب للوالدين تقبيل أبنائهما وبناتهما (٢) وقد كان النبي ﷺ يُقلِلُمُ يُعلِلُمُ ابنته فاطمة وَلِمانِينَهُ (٤) ، وهذا يُقبل ابنته عائشة وَلِمانِينَهُ (٤) ، وهذا

<sup>(</sup>١) مسلم ( ص ٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطال يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضوٍ منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء مالم يكن عورة ، نقله عنه الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ٢٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح وسيأتي َإِن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) أخرج البَخَاري ( حـديث ٣٩١٧ ، ٣٩١٨ ) مـن حـديث البراء بن عــازب رُلِيَّيْكِ قال . . . =

مزيد في هذا الباب .

وأخرج الإمام البخاري (١) من حديث أنس بن مالك رَطِيْقِينَ قال : « دخلنا مع رسول الله رَجِيْقِينَ على أبي سيف القيِّن (٢) ، وكان ظئراً لابراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله رَجَيْقِينَ إبراهيم فقبَّلهُ وشمَّه » .

وأخرج مسلم (٣) من حديث أنس رَطِّيني قال : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله على قال : كان إبراهيم مُسترضعاً له في عوالي المدينة . فكان ينطلق ونحن معه . فيدخل البيت وإنه ليُدخن . وكان ظئرهُ قيناً . فيأخذه فيُقبِّلُهُ . ثم يرجع . قال عمرو : فلما تُوفي إ براهيم قال رسول الله على الله المناه الله على المناه الله على الله المناه الله على المناه الله المناه الله على المناه الله المناه الله على المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الم

<sup>=</sup> فدخلت مع أبي بكر على أهله ، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حُمى فرأيت أباها يُقبَّل خدها ، وقال كيف أنت يا بنية ؟

قلت ( مصطفى ) وهذا في حديث الهجرة ، وعائشة آنذاك كانت دون البلوغ وأيضا فقد كان دخول البراء على أهل أبي بكر وذلك قبل أن ينزل الحجاب .

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ١٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) القُّن هو الحدَّاد ، وقوله ( ظئراً ) أي زوج المرضعة التي ترضع إ براهيم ( ابن رسول الله ) عليه السلام ، وقد ذكر بعض العلماء أنها أم بردة بنت المنذر وهي غير حليمة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) معناه مات وهو في سن الرضاع وأثناء التغذية بلبن الثدي .

<sup>(</sup>٥) ظئرين المراد بالظئر هنا المرأة التي ترضعه ، وإن كان الظئر يطلق على زوج المرضعة .

<sup>(</sup>٦) أي تُتمان رضاعه إلى حولين .

وفي رواية أخرى لمسلم (١) من حديث أنس أيضا قال : قال رسول الله على أم ولد لي الليلة غلام . فسميته باسم أبي ، إبراهيم » ثم دفعه إلى أم سيف ، امرأة قَين (٢) يقال له أبوسيف فانطلق يأتيه واتبعته ، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره . قد امتلأ البيت دُخاناً . فأسرعت المشي بين يدي رسول الله على . فقلت : يا أبا سيف ! أمسك . جاء رسول الله على . فأمسك فدعا النبي على الصبي فضمه إليه ، وقال ما شاء الله أن يقول .

وأخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث عائشة ضَائِينَ قالت : جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْهُ أو أملك إلى النبي عَلَيْهُ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ».

وكذلك أخرج البخاري ومسلم (٤) من حديث أبي هريرة وَلَوْقَيْكُ قال : قبَّل رسول الله عَلَيْ الحسن بن علي وعنده الأقرعُ بن حابس التميمي جالساً فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحداً ، فنظر إليه رسول الله عليه عنه عنه عنه قال : من لا يرحم لا يُرحم » .

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) القين الحداد .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٥٩٩٨) ومسلم ( ٢٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( حديث ٩٩٧ ) ومسلم ( ٢٣١٨ ) .

# صور من مزاح النبي ﷺ مع الصغار ورفقه بهم ورحمته إياهم

واقدروا قدر الجارية (١).

كلمة قالتها أم المؤمنين عائشة ، وصدقت فيما قالت ولي فقد تكلمت فأوجزت وأفصحت وأبانت وأوضحت فللصغير قدر ، وله تفكير ، وله عقل، وله اهتمامات وهذه قطعاً أمور يختلف فيها الصغير عن الكبير يختلف الصغير في عقله وتفكيره واهتماماته عن الكبير فينبغي أن يوضع هذا كله في الاعتبار فلا يؤخذ الصغير بالجد في كل الأوقات ، ولا يُكلف فوق طاقته ، ولا يُحمل فوق قدرته ، ولا يُحرم حقه وحظه من المرح واللعب والترويح عن النفس فقد جعل الله لكل شيء قدراً .

لا يترك الطفل للعب في كل الأوقات ، ولا يؤخذ بالجدِّ في كل الأوقات بل يُراعى حقه وتراعى مصلحته وتراعى قدراته وتراعي همته ويُراعى عُمره كذلك وها هي نماذج وصور من معاملة الرسول عَلَيْكُ مع الصغار وإعطائهم حظهم من المزاح والمرح .

في الصحيحين (٢) من حديث أم المؤمنين عائشة ضلط قالت : كان الحبش يلعبون فسترني رسول الله عليه وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.

<sup>(</sup>١) صحيحة ، وسيأتي تخريجها .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۹۰ ) ومسلم ( حديث ۸۹۲ ) .

وفي رواية باسناد صحيح عند النسائي في السنن الكبرى (١) عن عائشة قالت : دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي « يا حميراء ، أتحبين أن تنظري إليهم ؟ » فقلت نعم فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده ، قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيباً (٢) ، فقال رسول الله عجلي : « حسبك ؟! » (٣) فقلت يارسول لا تعجلي ، فقام ثم قال «حسبك؟!! فقلت لا تعجل يا رسول الله ـ قالت : ومالي حب النظر إليهم ، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه » (١).

وفي رواية بإسناد حسن عن عائشة وَلَيْقِيْهِ ( عند النسائي في السنن الكبرى) : قالت : لعبت الحبشة فجئت من ورائه ﷺ فجعل يطأطيء ظهره حتى أنظر (٥) .

وأخرج الإمام أحمد في المسند (٦) ، والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة ولي قالت : خرجت مع النبي عليه في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ، ولم أبدن ، فقال للناس « تقدموا » فتقدموا ثم قال لي تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته ، فسكت عني حتى إذا

<sup>(</sup>۱) النسائي في السنن الكبرى ( حديث ۸۹۵۱ / ۱ ) وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناد هذه الرواية ( فتح الباري ۲ / ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أي من الأغانى التي يغنون بها .

<sup>(</sup>٣) حسبك أي هل يكفيك ؟! .

<sup>(</sup>٤) أي يعرف النساء ( تعني أزواجه ) منزلتي عند رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( السنن الكبرى ٥ / ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ( ٦/ ٢٦٤ ) والنسائي في السنن الكبرى ( ٥ / ٣٠٤ ) .

حملت اللحم وبدنت ونسبت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس «تقدموا » فتقدموا ثم قال « تعال حتى أسابقك » فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول « هذه بتلك » .

وأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث عائشة وطليع قالت : كنت ألعب بالبنات (٢) عند النبي علية وكان رسول الله عليات (١) عند النبي علية وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان رسول الله عليه إلى إلى فيلعبن معي .

وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على جواز لعب البنات الصغيرات بالبنات (أي باللعب بالصغيرة التي على شكل العرائس ونحوها)

<sup>(</sup>۱) البخاري ( مع الفتح ۱۰ / ۵۲۱ ) ومسلم ( مع النووي ۵ / ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) البنات هي اللعب التي يلعب بها الفتيات الصغيرات ، وتكون هذه البنات على شكل عرائس ونحوها قال النووي : قال القاضي : فيه جواز اللعب بهن ، قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن ، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراؤهن . . ثم قال : ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن .

وقال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ١٠ / ٥٢٧ ) : واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور . ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة أقوال في ذلك .

<sup>(</sup>٣) ينقمعن أي يختفين .

<sup>(</sup>٤) يُسربهن أي يُرسلهن .

وفي رواية للنسائي في السنن الكبرى ( ٥ / ٣٠٦ ) من حديث عائشة فِيُطْخِيُهُا قالت : كنت العب بالبنات فربما دخل علي رسول الله ﷺ وصوا حباتي عندي فإذا رأين رسول الله ﷺ فررن فيقول رسول الله ﷺ ( كما أنت ، وكما أنتن » .

ر وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ذلك .

### حديث يا أبا عمير

### ما فعل النغير وبعض ما فيه من فوائد

وانظر إلى مداعبة الرسول ﷺ لطفلٍ وسؤاله عن الطائر الذي كان يلعب به الطفل .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أنس بن مالك وَطِيْنِكُ قال : إن كان النبي عَلَيْنِ ليخالطنا حتى يقول الأخ لي صغير : «يا أبا عمير ما فعل النّغير؟»(٢).

وفي رواية لأحمد (٣) من طريق حميد عن أنس قال كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير وكان النبي على يشار يشاحكه قال فرآه حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير .

وفي رواية ثالثة عند أحمد أيضا (٤) . . وكان يمازحه فدخل عليه فرآه

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦١٢٩ ) ومسلم ( حديث ٢١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) النُّغير طائر صغير .

<sup>(</sup>٣) أحمَد ( المسند ٣ / ١١٥ ) وسنده صحيح .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٣ / ١٨٨ ، ٢٠١ ) وهو صحيح .

حزينا فقال مالي أرى أبا عمير حزيناً فقالوا مات نغره الذي كان يلعب به قال فجعل يقول أبا عمير ما فعل النغير .

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث جملة فوائد تتعلق بالصغير .

- \_ منها جواز تكنية الصبي ، لقول النبي عَلَيْ الله عمير . . وقد بوَّب لذلك البخاري بباب الكنية للصبي .
- ومنها جواز الممازحة وتكرير المزح وإنها إباحة سُنة لا رخصة ، وأن مازحة الصبي الذي لم يُميز (١) جائز ، وتكرير زيارة الممزوح معه .
- \_ ومنها التلطف بالصديق صغيراً كان أو كبيراً والسؤال عن حاله وتأنيس الصبيان والتسرية عنهم .
- \_ ومنها جواز لعب الصغير بالطير ، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح له اللعب به ، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص مادام يطعمه ويسقيه (٢) .
  - \_ ومنها مخاطبة الأطفال على قدر عقولهم .

<sup>=</sup> وفي بعض الروايات أشار إليها الحافظ في الفتح ( ١٠ / ٥٨٣ ) : « ما شأني أرى أبا عمير ابنك خائر النفس » أي ثقيل النفس غير نشيط فقالت أم سليم ماتت صعوته التي كان يلعب بها فقال أي أبا عيمر مات النغير ؟!!

<sup>(</sup>٤) فقد ورد في بعض الطرق في شأن أبي عمير ( وأحسبه كان فطيما ) عند البخاري ( حديث ٦٢٠٣ ) وكذا عند مسلم .

<sup>(</sup>٢) وأشار بعض أهل العلم إلى جواز قص جناح الطير حتى لا يطير .

## الرسول ﷺ يداعب طفلة صغيرة

وها هي طفلة صغيرة يداعبها رسول الله ﷺ .

أخرج البخاري (١) من حديث أم خالد بنت خالد وَلَيْبَهِ قالت : أُتي النبي عَلَيْهُ بثياب فيها خميصة (٢) سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه? فسكت القوم ، قال ائتوني بأم خالد ، فأتي بها تُحمل ، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها عكم أخضر أو أصفر ، فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية .

وعند البخاري : والسنا بلسان الحبشة الحسن .

# وبمجُّ الماء في وجه صبي آخر مداعباً له

فها هو صبي آخر يمجُّ النبي ﷺ الماء في وجهه .

والمج هو إرسال الماء من الفم ، وقيل لا يسمى مجاً إلا إن كان على بُعد قاله الحافظ ابن حجر (٤) ، وزاد وفعله النبي ﷺ مع محمود إما مداعبة معه، أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الخميصة ثوب من صوف أو حرير مُعلَّم .

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ٧٧).

<sup>(</sup>٤) الفتح (١/ ١٧٢).

## ومن رحمة الرسول عَلَيْكَ بالصغار أيضا

وأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث البراء بن عازب ظليم قال : رأيت النبي ﷺ والحبه في على عاتقه يقول : «اللهم إني أُحبُّهُ فأحبَّه».

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم (٢) من حديث أبي هريرة وَطَيْنِهُ قال : خرج النبي عَلَيْهِ في طائفة من النهار لا يُكلِّمني ولا أُكلِّمه حتى أتى سوق بني قينقاع ، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لُكع ؟ فحبسته شيئا فظننت أنها تُلبُسه سخابا أو تُغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال : اللهم أحبَّهُ وأحب من يُحبُّهُ .

وعند أبي يعلى (٣) باسناد حسن من حديث ابن مسعود ضلطيني قال : كان رسول الله على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دَعُوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجرِه قال: « من أحبني فليُحب هذين » .

وعند الإمام أحمد في المسند (٤) بإسناد صحيح من طريق زهير بن الأقمر

قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعد ماقتل على ضُطَّيَّ إذ قام رجل من الأزد آدم طوالٌ فقال: لقد رأيت رسول الله ﷺ واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله ﷺ ما حدثتكم

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٧٤٩ ) ومسلم ( ٢٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٢١٢٢ ) ومسلم( حديث ٢٤٢١ ) ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( المسند ٨ / ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسئد (٣/ ٣٦٦).

وأخرج البخاري (١) رحمه الله من حديث أبي بكر ضطيَّك قال : سمعت النبي ﷺ على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين .

ومن رحمته على بالصغار حمله لأمامة بنت ابنته في الصلاة أخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث أبي قتادة الأنصاري وطيع أن رسول الله كلي كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله كلي ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها .

ومن ذلك أيضا تخفيفه الصلاة من أجل بكاء الصبي ومن شدة وُجد أُمّه عليه أخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث أنس وَلِيَّتِكِ أن النبي ﷺ حدثه قال: « إنى لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وُجد أُمّه من بُكائه ».

وعند البخاري (٤) من حديث أبي قتادة وَطِيْنِكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ الله على أمّه .

ومن رحمته ﷺ بالصغار تأجيل رجم الغامدية من أجل صغيرها .

ففي صحيح مسلم (٥) من حديث بريدة ضطيع قال : جاء ماعز بن مالك

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٧٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٥١٦ ) ومسلم ٢ / ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٧٠٩ ) ومسلم( ص ٣٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (حديث ٨٦٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم ( حديث ١٦٩٥ ص ١٣٢٢ ) .

إلى النبي على الله فقال يارسول الله طهرني .... الحديث وفيه قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يارسول الله طهرني . فقال: « ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » .فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز ابن مالك . قال « وماذاك؟ » قالت: إنها حُبلى من الزنى . فقال: « آنت » قالت: نعم . فقال لها « حتى تضعي ما في بطنك » . قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: فأتى النبي على فقال: قد وضعت الغامدية . فقال: « إذا لا نرجُمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يُرضعه أ » فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه أ . يا نبي الله! قال: فرجمها .

وفي رواية أخرى عند مسلم فجاءت الغامدية فقالت: يارسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يارسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي » فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: « اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أثته بالصبي في يده كسرة خبر. فقالت: هذا يانبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وأمر الناس فرجموها.

# ومن رحمته أيضا بالصغار وعطفه عليهم ودعائه لهم

ما أخرَجه البخاري ومسلم (١) من حديث السائب بن يزيد رضي قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ﷺ فقالت : يارسول الله إن ابن أختي و جع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ، ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٦٧٠ ) ومسلم ( حديث ٢٣٤٥ ) .

ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر (١) الحجلة .

# وانظر إلى فعل أبي بكر ضِ الله على الحسن بن على

أخرج البخاري (٢) من حديث عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر في وحمل الحسن وهو يقول : بأبي شبيه بالنبي ، ليس شبيه بعلي ، وعلي يضحك .

## مزيد من الوارد في لعب الصبيان والترويح عنهم

وقد تقدم قول إخوة يوسف لأبيهم ﴿ ارسله معنا غداً يرتع ويلعب ﴾ وموافقة أبيهم على إرساله معهم ، وأبوهم نبي صلوات الله وسلامه عليه .

وقد كان النبي ﷺ يلعب مع الغلمان في صغره .

<sup>(</sup>١) قال النووي رحمه الله : المراد بالحجلة واحدة الحجال ، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعري ، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور ، وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( حديث ( ۳۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ص ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لأمَّه أي ضمه وجمع بعضه إلى بعض .

أمه ( يعني ظئره ) <sup>(۱)</sup> فقالوا إن محمداً قد قُتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال أنس وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره .

وأخرج البخاري (٢) في الأدب المفرد من طريق عبد العزيز (٣) قال حدثني شيخ من أهل الخير يُكنى أبا عقبة قال : مررت مع ابن عمر مرةً بالطريق ، فمر بغلمة من الحبش فرآهم يعلبون فأخرج درهمين فأعطاهم .

ويلعب الطفل والصبي الألعاب المباحة التي ليس فيها إثم ولا مُحرم ، ويستحب له أن يلعب الألعاب التي يستفيد منها جسمه ويتفتح بها عقله وينضج بها فكره ومن ذلك الرماية والسباحة وركوب الخيل (٤).

وقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾. [ الأنفال: ٦٠] تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾.

وأخرج الإمام مسلم (٥) في صحيحه من حديث عقبة بن عامر وَطِيْقِينَ قال سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول : « وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي » .

وعند الإمام مسلم (٦) كذلك من حديث عقبة بن عامر أيضا قال سمعت

<sup>(</sup>١) ظئره يعني المرضعة التي ترضعه ، ويقال أيضا لزوج المرضعة ظئر .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( الأدب المفرد ) ١٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز ، هو ابن المختار ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٤) وقد ورد حث عمر على ذلك بأسانيد فيها مقال .

<sup>(</sup>٥) مسلم (حديث ١٩١٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (حديث ١٩١٨).

رسول الله عَلَيْ يقول: « ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه » .

ولا يعبث الطفل بالسلاح الذي لا يحسن استعماله أو بالسلاح الذي يخشى من وراء اللعب به أن يخدش مسلماً من المسلمين .

أخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث أبي هريرة وَطِيْنِكُ عن النبي عَلَيْكُمْ الله النبي عَلَيْكُمْ على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة النار ».

وفي سنن أبي داود (٥) بإسناد صحيح لشواهده من حديث جابر بن عبد

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٨٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) التناضل هو الترامي للسبق ، وينتضلون أي يترامون .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ۲۰۷۲ ) ومسلم ( ۲٦۱۷ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (حديث ٢٦١٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٢٥٨٨ ) .

الله رَاتِيْنِيْ أَنِ النبي عَلِيَاتُهُ نهى أَن يتعاطى السيف مسلولاً .

وفي رواية عند ابن حبان بإسناد صحيح عن جابر أن النبي عَلَيْهِ مرَّ على قوم يتعاطون سيفاً بينهم مسلولاً فقال : « ألم أزجركم عن هذا ؟ ليغمده ثم يناوله أخاه » (١).

وأخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث أبي موسى عن النبي على قال : «إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا \_ أو في سوقنا \_ ومعه نبلُ فليمسك على نصالها ، أو قال فليقبض بكفّه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء » .

وكذلك لا يتعلم اللعب المزعجة التي ينزعج منها الأطفال .

وفي سنن الترمذي (٤) باسناد صحيح من طريق عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ».

وكذلك فلا يلعب الصبيان تلك الألعاب القبيحة التي يعلو بعضهم بعضا

<sup>(</sup>١) ابن حبان باسناد صحيح ( موارد الظمآن ١٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٧٠٧٥ ) ومسلم ( ٢٦١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( حديث ٥٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( حديث ٢١٦٠ ) وأبو داود ( ٥٠٠٣ ) وأحمد ( ٢٢١/٤ ) .

فيها بما يثير الشهوات وينشر الفساد ، والله لا يحب الفساد .

وكذلك فليمتنع الأطفال عن اللعب بالنرد والزهر وما شابهه كالطاولة والدومنه ونحوها .

وأخرج مسلم (١) في صحيحه من حديث بريدة رَجُالِيْكِ أَن النبي رَبِيَّالِيَّةِ قال: « من لَعِبَ بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزيز ودَمه » .

والنرد شير هو النرد .

قال النووي في شرح مسلم (٢): وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو اسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم.

وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام ، وهو مروي عن جماعة من التابعين ، وقال مالك وأحمد حرام ، قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير ، وقاسوه على النرد ، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه.

وكذلك فاجتنب وجنّب ولدك الميسر والقمار فهو حرام بالاتفاق ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ رَجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ لَعُلْكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ . ( ١٩ ]

ولا تعلِّق أجراساً في رقبة أولادك فإن النبي ﷺ قال : « الجرس مزامير

<sup>(</sup>۱) مسلم (\_حديث ۲۲۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم آخر كتاب الشعر ( طبعة الشعب ٥/١١٤ ) .

وكذلك فلتتقي لعبة الملاكمة وما كان فيه ضرب في الوجه فقد نهى النبي عن الضرب في الوجه وقال : « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه»(٣).

وفي رواية « فلا يلطمن الوجه » (٤).

وكذلك الألعاب المصحوبة بالمعازف فقد أخرج البخاري في صحيحه (معلقا) عن النبي عَلَيْكُمْ قال : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ... » (٥).

وكذلك لا تعلمهم نحت التماثيل وتصوير ذات الأرواح حتى لا يشبوا على ذلك ويُولعوا به، والأحاديث الواردة في ذم ذلك ومنعه وتحريمه كثيرة ومعلومة (٦).

ما أخرجه البخاري ( ٥٩٥٠ ) ومسلم ( ٢١٠٩ ) من حديث ابن مسعود رَجُائِيني قال : قال رسول الله ﷺ : ١ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » .

وما أخرجه البخاري ( ٤٩٥١ ) ومسلم ( ٢١٠٨ ) من حديث ابن عمر وَلِيْنِيْكَ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الدِينَ يَصِنَعُونَ هَذَهُ الصورِ يَعَذَبُونَ يَوْمُ القَيَّامَةُ يَقَـالُ لَهُمْ : أُحيوا مَا خُلَقَتُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢١١٤ ) من حديث أبي هريرة ﴿ فَطَيُّكُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ٢١١٣ ) من حديث أبى هريرة ﴿ وَعَيْبُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٣) ٤) مسلم ( ص ٢٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري معلقاً ( حديث ٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٦) من ذلك ما يلى:

وتقدم أن ابن عمر لما رأى غلاماً نصب دجاجة يرميها زجره وأمر أهله بزجره .

= ومنها حديث عائشة نطي الذي أخرجه البخاري ( ٥٩٥٤) و ( ٥٩٦١) ومسلم ( ٢١٠٧) أنها قالت : اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، قالت يارسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : « ما بال هذه النمرقة ؟ » فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسلًا ها فقال رسول الله على : « إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ، وقال : « إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة » .

ومنها ما أخرجه مسلم ( ٢١١٢ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير » .

ومنها ما أخرجه البخاري ( ٥٩٦٣ ) ومسلم ( ٢١١٠ ) من حديث ابن عباس \_ وجاءه رجل يسأله فقال له الرجل : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له : ادن مني فدنا منه ثم قال : ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله على أسمعت رسول الله على أسمعت رسول الله على يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهشم » .

وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ( اللفظ لمسلم ) .

ومنها ما أخرجه البخاري ( ٥٩٦٢ ) من حديث أبي جحيفة ولا قال : إن النبي الله عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور.

ومنها ما أخرجه مسلم ( ٢١٠٥ ) من حديث ابن عباس قال : أخبرتني ميمونة أن رسول الله على أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يارسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم . قال رسول الله على : " إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني " قال : فظل رسول الله على ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له : " قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال : أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ... " الحديث ، ونحوه عند =

### وللعب أوقات

فلا تدع الأولاد يلعبون في أوقات الصلاة ، وخاصة صلاة الجمعة فقد نهانا ربنا عن البيع ـ الذي هو في أصله حلال ـ وقت الصلاة فقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ . [الجمعة: ٩]

وتقدم أن النبي عَلَيْ قال: « إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ ... » .

فليكف الأولاد قبيل غروب الشمس وذلك لإنتشار الشياطين .

وليضبط الأولاد تجاه هذا الهوس الكروي وجنون الملاعب الذي يذهب بالعقول ويطلِّع على الأفئدة ، ويذهب بعيداً بعيدا بالحب في الله والبغض في الله ويطرحه جانباً .

وذلك أن كثيراً من الأبناء أُولعُوا بلعب الكرة وبتشجيع بعض الفرق فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعطلًوا المصالح والأعمال وشغلوا أوقاتهم بالقيل والقال فنصبت بينهم العداوة ودبت بينهم البغضاء بسبب فريق هزم فريقاً وفاز عليه !!

<sup>=</sup> البخاري ( ٥٩٦٠ ) من حديث ابن عمر ، وعند مسلم ( ٢١٠٤ ) من حديث عائشة رئاليهم جميعا .

وإنه لعجب عجاب أن يصل الأمر بالأبناء بل وبكثير من الآباء إلى هذا الوضع المخزي والتردي المُزري في شأن الكرة وتشجيع الأندية !

وماذا عسانا أن نجني من وراء انتصار فريق على آخر .

وماذا عسانا أن نربح من جراء فوز بلجيكا على فرنسا أم هزيمة إيطاليا أمام رومانيا ؟!

وماذا سنخسر إذا هزم الفريق المصري من تونس أو إذا انتصرت مصر على الكويت .

وما هو العائد علينا في ديننا أو دنيانا إذا انتصر الأهلي على الزمالك أو إذا فارت الزمالك على الأهلى ؟!!

أليس من العار والخزي علينا في ديننا ودنيانا أن نُغرم ونولع بلاعب كرة تارك للصلاة وهاجرٍ للذكرِ وغافلٍ عن كتاب الله ونضيع أوقاتنا في الثناء عليه والذب عنه .

أليس من الانتكاس أن نسمي أبناءنا بأسماء كفار لكونهم مهرة في لعب الكرة ؟!

إنه لقبيح أن يسمي رجلٌ ولده بمارادونا ذلك اللاعب الكافر المتهم في عرضه والمتهم بترويج المخدرات .

ففكر أيها المسلم في شأنك وفكر في نفسك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب-التي في الصدور .

إن ديننا يعلو ولا يُعلى عليه .

وإن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإن من أحب قوماً حُشر معهم !!

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه !!

### ساعةً وساعة

أخرج مسلم في صحيحه (١) من حديث حنظلة الأسيدي (كان من كتاب رسول الله على قال : لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت ياحنظلة ؟ قال قلت : نافق حنظلة قال : سبحان الله ما تقول ؟ قال قلت : نكون عند رسول الله يك يُذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين (٢) فإذا خرجنا من عند رسول الله على عافسنا (٣) الأزواج والأولاد والضيعات (٤) فنسينا كثيرا . قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر ، حتى دخلنا على رسول الله على ألل قلت : نافق حنظلة يارسول الله . فقال رسول الله على عن فإذا خرجنا على من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . نسينا كثيراً . فقال رسول الله عند عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . نسينا كثيراً . فقال رسول الله على الذكر، من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات . نسينا كثيراً . فقال رسول الله للشعن بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي ، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة اللاث مرات .

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢٧٥٠ ) .

ر) كأننا نراها بأعيننا .

<sup>(</sup>٣) اشتغلنا بالأزواج والضيعات والأولاد .

<sup>(</sup>٤) الضيعة هي أعمال الرجل من حرفة أو صناعة أو مال أو زرع .

وفي رواية أخرى عند مسلم (۱) عن حنظلة أيضا : قال : كنا عند رسول الله على البيت فضاحكت الصبيان الله على البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة . قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له . فقال : وأنا قد فعلت مثل ما تذكر و فلقينا رسول الله على الله فقال : وأنا قد فعلت مثل ما تذكر و فقال أبو بكر : وأنا قد فعلت مثل ما فعل فقال «ياحنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر ، لصافحتكم الملائكة حتى تُسلم عليكم في الطرق » .

نعم ساعة وساعة ، ساعة للمرح مع الأولاد وساعة للإجتهاد في العبادة، وقد جعل الله لكل شيء قدراً .

#### تدريب الطفل على الطاعات منذ الصغر

وينبغي أن يُدرَّب الطفل ويعوَّد على الطاعات وأعمال البر واتقاء المنكرات منذ الصغر وقد قال الشاعر:

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده أبـــوه

وقد قال النبي عَلَيْتُ لبعض أصحابه « أسلمت على ما أسلفت من خير »(٢) أي أن خصال الخير التي اكتسبتها قبل إسلامك ستبقى معك ، بل وستزيد \_ بعد إسلامك .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ص ۲۱۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (حديث ٢٢٢٠) ومسلم (حديث ١٢٣) من حديث حكيم بن حزام وَلِيَّتِكَ أنه قال لرسول الله عِلَيُّ أرأيت أموراً كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة ، هل لي فيها أجر ؟ فقال رسول الله على : ﴿ أسلمت على ما سلف لك من خير ﴾ .

وقد كان من هديه على تدريب الصغار على الطاعات منذ الصغر بل والحث على ذلك ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر وفرِقوا بينهم في المضاجع»(١). هذا مع كونهم غير مكلفين .

وكما تقدم فقد رأى النبي على تمرة من تمر الصدقة فاستخرجها رسول الله على من فمه ؟ وقال له كخ كخ أما علمت أنا آل محمد لا نأكل الصدقة؟!!(٢).

وكذلك كانوا يُمرنون الصغار على الصيام ويجعلون لهم اللعبة من العهن يشغلونهم بها إذا جاعوا ، وذلك حتى يدخل وقت المغرب (٣).

وكانوا يقدمونهم للصلاة بالناس إذا كانوا أكثر قرآنا مع صغر سنهم (٤) وتقدم أن رسول الله على كان يقول لعمر بن أبي سلمة : « ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل عما يليك » (٥) .

وتقدم أيضا أن ابن عباس كان يربط عكرمة بالكبل في رجليه لحفظ القرآن والسُّنة (٦).

وتقدم أيضا أنهم كانوا يصحبون الصغارإلى الحج بفتيا رسول الله ﷺ (٧).

<sup>(</sup>۱ ، ۲) كلاهما صحيح وسيأتيان .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ، ٥) كلها صحيحة وستأتى إن شاء الله .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) كلها صحيحة وستأتى إن شاء لله .

# ولا يُكلَّف الأبناء فوق

# طاقتهم ولا يُعهد إليهم بعمل لا يتحملونه

فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾[البقرة: ٢٨٦] وقال النبي ﷺ في شأن الخدم « ولا تكلفوهم مايغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم » (١).

وقال ﷺ : « اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فَرَفَقَ بهم فارفق به » (٢).

وقد عُرض ابن عمر على رسول الله على للجهاد معه يوم أُحد فردَّه النبي عَلَيْ ، وعُرض عليه يوم الأحزاب فقبله وأجازه .

أخرج البخاري (٣) من طريق نافع قال حدثني ابن عمر والميثال أن رسول

أحدهما: الاحتلام ، قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري ٥ / ٢٧٧ ) وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام ، وهو إنهزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو بغيره سواء كان في اليقظة أو المنام .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( حديث رقم ۳۰ ) ومسلم ( حديث ١٦٦١ ) من حديث أبي ذر رَجُاعِيُّنهُ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ١٨٢٨ ) من حديث عائشة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ مُ مُوعًا .

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ٢٦٦٤) ، وفي آخره قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة .

قلت: وللعلماء أقوال في تحديد البلوغ .

الله ﷺ عرضه (١) يوم أُحد ، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني .

وجاء بعض الصغار إلى رسول الله ﷺ لمبايعته فأبى النبي أن يبايعه .

أخرج النسائي (٢) باسناد حسن من حديث الهرماس بن زياد قال : «مددت يدي إلى النبي ﷺ وأناً غلام ليبايعني فلم يبايعني » .

وعند البخاري (٣) من حديث عبد الله بن هشام ، وكان قد أدرك النبي على وعند البخاري بنة حميد إلى رسول الله على فقالت : « يا رسول الله على فقال النبي على هو صغير » .

وتراعى أحوال الصغار وقدراتهم .

فقد قال النبي ﷺ : « إذا أمَّ أحدكم الناس فليُخفِّف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ، فإذا صلى وحده فليُصل كيف شاء » (٤) .

الثاني: الإنبات ، وذلك لما فُعل ببني قريظة من أن من أنبت قُتل لما حُكم على مقاتلتهم بالقتل، قال الحافظ ابن حجر : فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات إلا أن مالكاً لا يقيم به الحد للشبهة ، واعتبره الشافعي في الكافر ، واختلف قوله في مسلم .

الثالث: بلوغ خمسة عشرة سنة لحديث ابن عمر .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح ٧ / ٣٩٣ ) : عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم وترتيبهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ( ٧ / ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ٧٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( حديث ٤٦٧ ) واللفظ له ، والبخاري ( حديث ٧٠٣ ) من حديث أبي هريرة فرانتي مرفوعاً .

#### تخفيف العتاب

فللأطفال قدرات عقلية أقل بلا شك من الرجال فتراعى اذن قدراتهم العقلية ولا يؤاخذوا بكل شيء يصدر منهم ، بل إن آخذتهم فآخذهم ببعض أفعالهم وتجوز لهم عن البعض الآخر .

فقد وصف الأطفال \_ مع النساء \_ بأنهم سفهاء ، وذلك في الجملة كما قال ذلك جمهور المفسرين في تفسير قول الله تعالى : ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴾ .

[النساء: ٥]

وقد ذكرت \_ في كتابي فقه التعامل بين الزوجين \_ قول الله تعالى : ﴿وَإِذْ السَّبِّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [التحريم: ٣] وبينت هناك أن المرأة إذا أخطأت في عشرة مسائل مثلا فلتؤاخذ في خمسة منها أو ستة أو أقل أو أكثر ولتترك مؤاخذتها فيما بقى \_ فإن الله قال عن نبيه ﷺ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ [التحريم : ٣] وأيضا فالأطفال في هذا الباب كذلك.

وأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أنس رَطِيْتُكَ قال : « خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين ، والله ما قال لي أُفّا قطُّ ، ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا ، وهلاَّ فعلت كذا » .

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٢٧٦٨ ) ومسلم ( حديث ٢٣٠٩ ) .

ولا يفهم من هذا ترك المؤاخذة بالكلية ، فقد ثبت أن النبي ﷺ آخذ البعض وعاتبهم .

أخرج مسلم (\*) في صحيحه من حديث عائشة وَلِي قالت: « ألا أحدثكم عني وعن رسول الله على ! قلنا : بلى : قال : قالت : لما كانت ليلتي التي كان النبي على فيها عندي ، انقلب فوضع رداءه ، وخلع نعليه ، فوضعهما عند رجليه ، وبسط طرف إزاره على فراشه ، فاضطجع . فلم يلبث إلا ريثما (۱) ظن أن قد رقدت ، فأخذ رداءه رويدا (۲) وانتعل رويدا ، وفتح الباب فخرج . ثم أجافه (۳) رويدا فجعلت درعي في رأسي (٤) ، واختمرت (٥) وتقنعت إزاري (١) . ثم انطلقت على إثره . حتى جاء البقيع فقام . فأطال القيام . ثم رفع يديه ثلاث مرات . ثم انحرف فانحرفت . فأسرع فأسرعت . فهرول فهرولت . فأحضر فأحضرت (٧) . فسبقته فدخلت . فليس إلا أن اضطجعت فدخل . فقال « مالك ؟ يا عائش ! حشيا رابية (٨) ! » قالت :

<sup>(\*)</sup> مسلم ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup>١) إلا ريثما معناه إلا قدر ما .

<sup>(</sup>٢) أخذ رداءه رويدا أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها .

<sup>(</sup>٣) ثم أجافه أي أغلقه . وإنما فعل ذلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها ، فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة اللياط .

<sup>(</sup>٤) فجعلت درعي في رأسي درع المرأة قميصها .

<sup>(</sup>٥) واختمرت أي ألقيت على رأسي الخمار ، وهو ماتستر به المرأة رأسها .

 <sup>(</sup>٦) وتقنعت إزاري هكذا هو في الأصول: إزاري بغيرباء في أوله. وكأنه بمعنى لبست إزاري،
 فلهذا عدى بنفسه.

<sup>(</sup>٧) فأحضر فأحضرت الإحضار العُدو . أي فعدا فعدوت ، فهو فوق الهرولة .

<sup>(</sup>٨) مالك يا عائش حشيا رابية يجوز في عائش فتح الشين وضمها . وهما وجهان جاريان في كل =

قلت: لا شيء. قال « لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير » قالت : قلت : يارسول الله ! بأبي أنت وأمي ! فأخبرته . قال « فأنت السوادُ (١) الذي رأيت أمامي ؟ » قلت : نعم . فلهدني (٢) في صدري لهدة أوجعتني » .

وأيضا فالله لا يحب الفساد فإذا فعل الطفل شيئا فيه فساد فلزاماً أن يُنهى عنه ، ولزاماً أن يوجَّه إلى ما فيه الصلاح إذ النصيحة واجبة على المسلم .

ولست أيها الأب بمعصوم .

فقد تخطيء في تصرفاتك مع أبنائك ، قد تشتد والأمر لا يحتاج إلى شدة بل يحتاج إلى شكر وثناء شدة بل يحتاج إلى رفق ، قد تشتم وتسب ، والأمر يحتاج إلى شكر وثناء فماذا تصنع بعد فيئك إلى الحق عليك أن تطيب الخواطر ، وتعتذر عما كان كان منك بأسلوب يحفظ لك مقامك كأب ، ويحفظ للأبناء حقوقهم كمظلومين منك .

إِن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بقوله: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ تَقُل لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن

<sup>=</sup> المرخّمات . وحشيا معناه قد وقع عليك الحشا ، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه ، من ارتفاع النفس وتواتره . يقال : امرأة حشياء وحشية . ورجل حشيان وحشش . قيل : أصله من أصاب الربو حشاه . رابية أي مرتفعة البطن .

<sup>(</sup>١) فأنت السواد أي الشخص .

<sup>(</sup>٢) فلهدني قال أهل اللغة : لهده ولهِّده ، بتخفيف الهاء ، وتشديدها ، أي دفعه .

الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ عقَّب الله ذلك بقوله : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ .

[ الإسراء: ٢٣ - ٢٥ ]

وذلك \_ والله أعلم \_ أنه حتى أهل الصلاح الذين امتلأت قلوبهم محبة لوالديهم ، حتى هؤلاء قد تصدر منهم زلات وهفوات في حق الآباء والأمهات ، فحينئذ إذا صدرت منهم الزلات وتلك الهفوات فباب التوبة مفتوح ، وباب الرجعة والإنابة مفتوح ، ولذلك \_ فيما أرى والله أعلم \_ قال تعالى : ﴿ فإنه كان للأوابين غفوراً ﴾ أي للرجاعين عن الخطأ بعد الوقوع فيه فالله غفور لهم .

وكذلك في حق الأبناء ، بل وعلى العموم فإن الله كان للأوابين غفورا .

### تشجيع الأبناء

# وتحريضهم على الخير وحثهم على المعروف

وتحريض الأولاد على الخير ودفعهم إليه وتشجيعهم على فعله وحثهم على الأولاد على الإقدام عليه كل ذلك له عظيم الأثر وكبير النفع في صلاح الأولاد وعلوهم سواء كان هذا التحريض بكلمات التشجيع وعبارات الثناء ، أو بالعطيات والهبات ، أو بقذف الثقة في نفس الابن أو بغير ذلك مما يكون سبباً في الدفع إلى الخير والحث عليه .

وقد صدرت في ذلك جملة من المقولات الطيبة من رسول الله ﷺ ومن أصحابه كذلك لغلمان أصبحوا فيما بعد أئمة هدى يُهتدى بهديهم ويُقتدى

بسيرهم ومن ذلك ما يلي :

ثناء الرسول على على ابن مسعود بقوله له : « إنك غلام مُعلَّم » وذلك فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات باسناد صحيح (١) عن ابن مسعود قال : كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي على وأبو بكر وقد فرا من المشركين فقالا : يا غلام هل عندك لبن تسقينا ؟ فقلت : إني مؤتمن ولست أسقيكما . فقال النبي على : هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل ؟ قلت : نعم فأتيتهما بها فاعتقلها النبي على ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للضرع : أقلص فقلص قال : فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول : قال إنك غلام معلم فأخذت من فيه سبعين سورة لا يُنازعني فيها أحد .

ومن ذلك تولية النبي ﷺ لأسامة بن زيد إمرة جيش كبير وأسامة صغير (٢) السن لم يتجاوز العشرين .

<sup>(</sup>١) الطبقات (٣ / ١ / ١٠٦ ) وانظر « الصحيح المسند من فضائل الصحابة » بتحقيقي .

<sup>(</sup>٢) ولم أقف على حديث صحيح يُحدد لي سن أسامة في هذا الوقت إلا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة فقال : قال ابن سعد : ولد أسامة في الإسلام ومات النبي على وله عشرون سنة ، وقال ابن أبي خيثمة ثماني عشرة وكان أمره على جيش عظيم فمات النبي على قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر . . ( الاصابة ١ / ٧٦ ) .

قلت (مصطفى): ومما يؤيد أن أسامة كان صغيراً في زمن رسول الله على وأخرجه البخاري (٣٧٤٧) من حديث أسامة بن زيد وطفيل عن النبي على أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إنى أحبهما فأحبهما أو كما قال».

أخرج البخاري ومسلم (۱) من حديث ابن عمر وَلَيْسِيْنَ قال : أمَّر رسول الله وَلَيْسِيْنَ قال : أمَّر رسول الله وي إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله ، وأيم الله لقد كان خليقاً للإمارة ، وإن كان من أحب الناس إلي ، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده .

# وهذه صورةً من صور التشجيع أيضا

أخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف فطي قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه : يا عم أرني أبا جهل . فقلت : يابن أخي وما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه . فقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله . قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء .

وفي رواية للبخاري (٣): ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: «أيكما قتله ؟ » قال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال: « هل مسحتما سيفيكما» قالا: لا فنظر في السيفين فقال: « كلاكما قتله ». سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٤٢٥٠ ) ومسلم( حديث ٢٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۳۹۸۸ ) ومسلم ( ۱۷۵۲ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣١٤١ ) .

# ومن ذلك دعاء الرسول عَلَيْكُ لابن عباس أن يزيده الله علماً وفهماً

أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس وَلَيْفِيْ قال : ضمني النبي عليه الحرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس وَلَمْفِيْ اللهم علمه الحكمة » (١).

وفي مسند الإمام أحمد (٢) من حديث ابن عباس ضلين أن رسول الله على كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءاً من الليل قال فقالت ميمونة يارسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس ، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل .

وعند الترمذي (٣) من حديث ابن عباس والنيم قال : دعا لي رسول الله وعند الترمذي الحكمة مرتين .

وأخرج الإمام أحمد (١) من حديث ابن عباس وَلِيَّكُ قال : أتيتُ رسول الله عَلَيْ من آخر الليل فصليتُ خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء ، فلما أقبل رسول الله عَلَيْ على صلاته خنست ، فصلى رسول الله عَلَيْ فلما انصرف قال لي : « ما شأني أجعلُك حذائي فتخنس » فقلت : يارسول الله أو ينبغي لأحد أن يُصلي حذاء ك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ؟ قال : فأعجبته

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٧٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١/ ٣٢٨ ) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (حديث ٣٨٢٣ )والنسائي (في الفضائل ٧٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد ( المسند ١/ ٣٣٠ ) بإسناد صحيح .

فدعا الله لي أن يزيدني علماً وفهماً قال: ثم رأيتُ رسول الله ﷺ نام حتى سمعته ينفخُ ثم أتاه بلالٌ فقال: يارسول الله الصلاة فقام فصلى ما أعاد وضوءا.

ومن ذلك اصطحاب عمر لابن عباس والقيط في المجالس لما رأى في ابن عباس نباهة ونبوغاً.

أخرج البخاري (١) من حديث ابن عباس ضيفيا قال : كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر إنه من حيث عَلمتُم : فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فما رئيتُ أنه دعاني يومئذ إلا ليُريهم قال : ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [ النصر : ١ ] فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : أكذاك تقول يا أبن عباس ؟ فقلت : لا . قال : فما تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله عليه أعلمه له قال : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ \_ وذلك علامة أجلك \_ فَسَبّحْ بِحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوّابًا ﴾ [النصر : ٣] فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول.

ومن هذا الباب ما أخرجه البخاري (٢) من طريق عبيد بن عمير قال : قال عمر ضَطَيْتُ يوماً لأصحاب النبي ﷺ : فيم ترون هذه الآية نزلت : ﴿ أَيُودُ أَلَا عَمر مُطَنِّتُكُ مُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ [ البقرة: ٢٦٦ ] ؟ قالوا : الله أعلم . فغضب عمر ،

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٤٩٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ٤٥٣٨).

فقال قولوا نعلم أو لا نعلم ، فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ، قال عمر ياابن أخي قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل ، قال عمر أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل ، قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل المعاصي حتى أغرق أعماله .

ونحوه ما أخرجه ابن أبي شيبة (١) في المصنف من حديث ابن عباس ونحوه ما أخرجه ابن أبي شيبة (١) في المصنف من حديث ابن عباس ولي الله على أن عمر سأل أصحاب رسول الله على عن شيء ، قال فسألني فأخبرته، فقال أعبتموني أن تأتوا بمثل ما أتى به هذا الغلام الذي لم يجتمع سود رأسه .

وكان هذا من أسباب توفيق ابن عباس ونبوغه ، فقد نبغ نبوغاً مُذهلاً .

أخرج عبد الله بن أحمد ( في الزوائد على فضائل الصحابة ) (٢) من طريق يزيد بن الأرقم قال : خرج معاوية حاجًا وخرج معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب عمن يسأل عن الفقه .

وعنده أيضا (٣) من طريق شقيق قال : كان ابن عباس على الموسم فخطب فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ثم يُفسر فقال شيخ من الحي سبحان الله ما رأيت كلاماً يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت .

وعنده كذلك (٤) من طريق مجاهد قال : كان ابن عباس إذا فَسَّر الشيء

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في المصنف ( ١٢٢٧٤ ) باسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) الزوائد على فضائل الصحابة ( ١٩٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الزوائد ( ١٩٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الزوائد ( ١٩٣٥ ) .

### رأيتُ عليه نوراً .

ومن هذا الباب باب تشجيع الأبناء ودفعهم إلى الخير ، فعل أمير المؤمنين عمر وطالقي مع ولده عبد الله ، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم (۱) من حديث عبد الله بن عمر وطالقيا قال : قال رسول الله على الشجر شجرة لا يسقط ورقها . وإنها مثل المسلم (۱) . فحدثوني ما هي ؟ » فوقع الناس في شجر البوادي (۲) .

قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة . فاستحييت . ثم قالوا : حدثنا ماهي ؟ يارسول الله ! قال فقال : « هي النخلة » .

قال فذكرت ذلك لعمر . قال . لأن تكون قلت : هي النخلة ، أحب إلى ً من كذا وكذا .

وينبغي أن يراقب الأب ولده بعد تشجيعه والثناء عليه ، وهل أورثته صور التشجيع وأوجه الثناء إقداماً على الخير مع التواضع وخشية الله ، أم أنها أورثته كبراً وغروراً وتباهياً وتطاولاً على الآخرين ؟!! ويُقدّم للابن دائماً

<sup>(</sup>٤) صحيح وقد تقدم ، وهذا لفظ مسلم ( حديث ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ( مثل المسلم ) قال العلماء : شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام . فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس . وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ، ومن خشبها وورقها وأغصانها ، فيستعمل جذوعاً وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني ، وغير ذلك . ثم آخر شيء منها نواها . وينتفع به علفا للإبل . ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها . فهي منافع كلها وخير وجمال . كما أن المؤمن خير كله . من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه .

<sup>(</sup>٣) فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي . وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادي . وذهلوا عن النخلة .

النافع الذي يقربه من الله ويقربه من الخير فهناك من الأبناء من إذا شجعته على الخير بالكلمات وبالعطيات استفاد من ذلك غاية الاستفادة وانتفع غاية الانتفاع وثم الخر إذا أثنيت عليه تطاول على أمه وإخوته وأخواته من جراء هذا الثناء!

# وهذه صورأخر

### من صور التشجيع وشحذ الهمم

تتمثل في قذف الثقة في قلوب الأبناء وبث الرجولة فيهم ، وإشعارهم بحقوقهم ومن هذه الصور السلام على الأولاء عند لقائهم واستئذانهم عند أخذ شيء من حقوقهم ، وتشميتهم عند عطاسهم ، واستشارتهم فيما يفهمونه ويعقلونه ، وتوقير رأيهم السديد ، وتوجيههم برفق ولين وقد وردت في ذلك جملة أبواب ومن هذه الأبواب مايلي :

#### التسليم على الصبيان عند لقائهم

ففي هذا أجرٌ من الله سبحانه وتعالى .

وفي هذا نشر للمودة والمحبة ، قال عليه الصلاة والسلام « أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ ، أفشوا السلام بينكم » (١) .

وفي السلام على الصبيان تأسي برسول الله ﷺ !

وفي السلام على الصبيان بثُّ لخلقٍ إسلامي رفيع ونبيل!

وللسلام على الصبيان أثر طيب وجميل على نفسيات الطفل وأخلاقيات

<sup>(</sup>١) مسلم( حديث ٥٤ ) من حديث أبي هريرة رُمُحُيُّك مرفوعاً .

الطفل ، ولهذا كان النبي ﷺ يفعله .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أنس فطين أنه مرَّ على صبيان فسلَّم عليهم ، وقال كان النبي ﷺ يفعله .

وليُعلَّم الصغير أدب السلام ، وليُعلَّم كذلك صيغ السلام وكيف يرُد ؟! فليعلَّم أن الصغير يسلم على الكبير إذا التقيا .

قال عليه الصلاة والسلام (٢) « يُسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد والقليل على الكثير » .

وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ . [ النساء: ٨٦]

وقد أخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث أبي هريرة وَطَالَتُكَ عن النبي قال: خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك ، تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه ورحمة الله .

فتحية المسلمين ( السلام عليكم ) أما صباح الخير ومساء الخير وسعيدة ، وباي باي و . . . . فكل ذلك لم ترد به سنة عن رسول الله ﷺ وبعضها ملتقط من الكفار .

<sup>(</sup>١) البخاري ( مع الفتح ١١/ ٣٢ ) ومسلم ( مع النووي ١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( مع الفتح ١١/ ١٤ ) من حديث أبي هريرة ضحيَّت مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( مع الفتح ٦ / ٣٦٢ ) ومسلم ( مع النووي ١٧ / ١٧٧ ) .

هذا وقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح (۱) عن عمران بن حصين قال : جاء رجل إلى النبي على فقال السلام عليكم ، فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي على «عشر » ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه فجلس فقال «عشرون» ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه فجلس فقال «ثلاثون».

وليسلم الوالد على أولاده وأهله عند دخوله المنزل وليعلمهم كذلك هذا السلام ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [النور: ٦١]

### تشميت الأولاد عند عطاسهم

فليُعلَّم الصبي آداب العطاس ، وأنه إذا عطس يحمد الله ، فإذا هو حمد الله فشمته ، قل له يرحمك الله ، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته .

أخرج البخاري (٣) من حديث أنس وَعَلَيْكِ قال : « عطس رجلان عند النبي على فالله فالله في الله ف

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥ / ٣٧٩ ) والترمذي ( مع التحفة ٧ / ٤٦٢ ) وأحمد ( ٤٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ٦٢٢٤) من حديث أبي هريرة وَعَلَيْكُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٦٢٢٥ ) .

وأخرج مسلم (۱) من طريق أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباد ، فعطست فلم يُشمتني ، وعطست فشمتها . فقال : إن ابنك عطس ، فلم يحمد الله ، فلم أشمته . وعطست ، فحمدت الله ، فشمتها . سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا عطس أحدكم فحمد الله ، فشمتوه . فإن لم يحمد الله ، فلا تُشمتوه » .

### وعلِّمه أيضا الأدب عند التثاؤب

أخرج البخاري (٢) من حديث أبي هريرة وَلَحْقَيْكُ عن النبي عَلَيْكُمْ قال : « إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله ، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده مااستطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان » .

وفي صحيح مسلم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي قال: قال السيطان رسول الله على فيه فإن السيطان يدخل ».

### استئذان الصغار عند أخذ شيء من حقوقهم

ففي هذا إشعار للغلام بالاهتمام به من ناحية ، وتعليمه الآداب الإسلامية من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ٦٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (حديث ٢٩٩٥ ) .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث سهل بن سعد الساعدي وَلَحْقَيْكُ أَن رسول الله ﷺ أتى بشراب . فشرب منه . وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ . فقال للغلام « أتأذن لي أن أعطى هؤلاء ؟ » فقال الغلام : لا . والله ! لا أوثر بنصيبى منك أحدا .

قال : فتله (٢) رسول الله ﷺ في يده .

### وإِذا أخذت من الأبناء شيئا

## يظنون أنه من حقوقهم وليس هو من حقهم

# فبيِّن لهم سبب ذلك جبراً لخواطرهم وتطييباً لنفوسهم

فها هو أبي بن كعب ضِ الله يجذب شاباً من الصف في الصلاة ، ولما سلم الشاب من الصلاة يلتفت إلى أبي مغضباً فيبين له أبي سبب ذلك وأنه عهد النبي الله اللهم أن يكونوا خلفه في الصلاة وها هو الحديث بذلك .

أخرج النسائي (٣) من طريق قيس بن عباد قال بينا أنا في المسجد في

<sup>(</sup>۱) البخاري ( حديث ٥٦٢٠ ) ومسلم ( ٢٠٣٠ )

وقد ورد عند الترمذي ( ٣٤٥٥ ) وأحمد ( ١ / ٢٢٠ ، ٢٢٥ ) من طريق علي بن زيد عن عُمر ، وهو ابن حرملة ، عن ابن عباس قال : دخلت مع رسول الله على أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله على أوانا على يمينه ، وخالدٌ عن شماله على الشربة لك ، فإن شئت آثرت بها خالداً فقلت ما كُنت أؤثر على سؤرك أحداً .

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف .

<sup>(</sup>٢) فتلُّه أي وضعه في يده .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٢ / ٨٨ ) بإسناد صحيح .

الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي ، فوالله ما عقلت صلاتي ، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتى لا يَسُوّك (١) الله ، إن هذا عهد من النبي عَلَيْهِ إلينا أن نليه .

وهذا أبو موسى الأشعري فطيقي يترك تشميت العاطس لما ترك حمد الله ويبين سبب ترك التشميت وهو أن الذي عطس لم يحمد الله وقد قال الرسول عطس : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه»(٢).

والرسول ﷺ يأخذ بيد الغلام والجارية من الطعام ، ويبين سبب رفع أيديهما من الطعام ، وأن يد الشيطان كانت مع يديهما لما أكلا بلا تسمية .

<sup>(</sup>١) دعاء بأن يُؤمنه الله من السوء .

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان أن مسلماً أخرجه ( ٢٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (حديث ٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أي كأن شيئاً يدفعها ، وذلك لسرعتها .

ولما أخرج النبي ﷺ التمرة من في الحسن بيّن له العلة من ذلك ، وأن آل محمد لا يأكلون الصدقة .

ففي الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة وَطَيْنُ قال : أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال رسول الله ﷺ « كِخ كِخ ، ارم بها أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة » لفظ مسلم .

ولفظ البخاري « كان رسول الله عَلَيْ يُؤتي بالثمر عند صرام النخيل ، فيجيء هذه بتمرة وهذه من تمرة حتى يصير عنده كوماً من تمر ، فجعل الحسن والحسين والمحتمد المستمد والمستمد والمستمين و

وإبراهيم الخليل لما هم بذبح ولده اسماعيل بيَّن له سبب ذلك بقوله : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنِي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ . [ الصافات: ١٠٢] فين له العلة من الاقدام على ذبحه ، وأنه وحي الله إليه بذلك .

#### استشارة الأبناء فيما يفهمونه

وقد يفهم الولد في بعض الأحيان ـ من الأمور مالا يفهمه أبوه ، فعلى الوالد أن يستشير الولد فيما يفهمه الولد وفيما يتقنه ولا يُجهِّل الولد ولا يبخسه حقه ، وعلى الابن أن يقدم رأيه في ثوبٍ من الأدب وقميصٍ من الوقار .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ١٤٨٥ ) ومسلم ( حديث ١٠٦٩ ) .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعُلْمًا ﴾ .

وفي الصحيح (۱) من حديث أبي هريرة وَلِحْقَيْكُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.

#### إمامة الصبيان للصلاة

وهذه أيضا من صور التشجيع ماداموا حفظة لكتاب الله عزَّ وجل .

أخرج البخاري (٢) من حديث عمرو بن سلمة قال: كنا بماء (٣) بمر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ؟ ما للناس ؟ ماهذا الرجل ؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله ، أوحي إليه ، أو أوحى الله بكذا ، فكنت أحفظ ذاك فكأنما يقر في صدري ، وكانت العرب تلّوم بإسلامهم الفتح يقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق ، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي داود كنا بحاضر يمر بنا . . والحاضر بمعنى المحضور ، وهو المكان الذي يقيم به الناس ولا يرحلون عنه .

بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقاً ؟ فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا ، وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تُعطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحى بذلك القميص .

#### عيادة الصبيان عند مرضهم

هذا ولعيادة المريض أثرطيب في نفس المريض وتأليف قلبه وجذبه إلى الخير والصلاح .

# محبة مع عدل ٍ وإنصاف

ومحبة الرجل بعض أبنائه أكثر من بعض لا بأس بها مالم يصاحبها ظلم وتجاوز وجور . فالمحبة شيءٌ جِبليٌ ، من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف المحبة في القلوب .

أخرج البخاري ومسلم <sup>(۲)</sup> ( واللفظ له ) من حديث أبي هريرة ضُطَّيْك (۱) أخرجه البخاري ( حديث ٥٦٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٦٠٤٠ ) ومسلم ( حديث ٢٦٣٧ ) .

قال: قال رسول الله على الله إذا أحب عبداً ، دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه . قال فيُحبه جبريل . ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه . فيُحبُّه أهل السماء . قال ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه . قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه . قال فيبغضونه . ثم توضع له البغضاء في الأرض » .

وقد قال النبي ﷺ في شأن خذيجة « إني قد رزقت حبُّها » (١) .

وقال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: « وألقيت عليك محبة منى » فكان كل من رآه أحبّه .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ .

[ النساء: ١٢٩ ]

وقال جمهور العلماء في تفسيرها: إن العدل الذي ذكر الله تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي (٢)، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع

وقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ .

[ الأنفال: ٢٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم( ص ۱۸۸۸ ) من حديث عائشة فَيْظِيْكِ قالت : « وكان رسول ألله ﷺ إذا ذبح الشاة فيقول : أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ، قالت : فأغضبته يوماً فقلت خديجة ؟! فقال رسول الله ﷺ : « إني قد رزقت ُحبَّها » .

<sup>(</sup>٢) وأضافوا أيضا إلى العدل الذي لا يستطاع ( الجماع ) .

وورد في هذا الباب حديث في إسناده مقال ، وهو « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك » (١).

وها هو يعقوب عليه السلام يحب يوسف أكثر من إخوته .

قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ . إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُرهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَة ﴾ . [ يوسف: ٧، ٨]

وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا﴾.

أي محبة في قلوب العباد .

ولا ضير في هذا ولا حرج فالولد الصالح يُحب ويوقَّر ويُجلُّ !

الولد المطيع المصلي الصائم البار بوالديه خيرٌ وأفضل من السفيه الطائش العاصى العاق!

ولكن على الوالد أن لا يبالغ في إظهار هذه المحبة ومتبوعاتها إلا لعلة من العلل كأن يقول لأبنائه فلان أحسن منكم لكونه يصلي ويصوم ، فحينئذ قد يحملهم هذا القول وهذا الثناء على أخيهم على الصلاة والصيام أو كقول الرجل مشجعاً بعض أبنائه ، أخوك فيه خير وأخوك فاضل من الفضلاء لكونه لا ينقل الحديث ولا يفضح المسلمين ولا يثرثر في الكلام ويقصد الرجل بثنائه على ولده تشجيع إخوانه على السير في طريق الصلاح الذي سار فيه أخوهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود ( ۲۱۳۶ ) وقال عقبة : يعني القلب قلت : وهو حديث معلول وقد بينت علته في كتابي «جامع أحكام النساء ) ( ۳ / ۳ ° ) ولكن لمعناه شواهد .

ولكن لا ينبغي أن تحمله هذه المحبة الزائدة على الظلم وعلى الجور وعلى بخس الحقوق وإذلال سائر الأولاد والبنات .

وإن مجرد محبة الرجل لبعض بنيه أكثر من بعض تُوغر صدور الأبناء الآخرين ، وكذلك إقبال الرجل على أحد أبنائه يملأ صدور إخوانه حزناً وهما بل وحقداً وعداوةً في كثيرٍ من الأحيان وقد يحملهم ذلك على التآمر عليه والكيد له .

ألا ترى إلى إخوة يوسف ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مَّبِينٍ . اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ . [ يوسف: ٨ ، ٩ ]

فانظر كيف وصفوا أباهم بالضلال ؟!!

انظر كيفَ فكَّروا وإلى أي حدِ تآمروا ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾.

[يوسف:٩]

لما رأوا إقبال أبيهم على يوسف أرادوا أن يخل لهم وجه أبيهم ولو بقتل يوسف ﷺ!!!

هذا كله لمجرد حب يعقوب ليوسف عليهما السلام !!..

حُبٌّ لم يكن معه جورٌ ولا ظلمٌ !!

حبٌّ مقذوف من عند الله في قلب رجل مؤمن!!

حب لولد عليه علامات التعابة والصلاح .

حبُّ لطفلِ جميل ووسيم أوتى شطر الحسن ، وكُلِّل هذا الجمال بالعقل

الراجح والرأي السديد والفهم الثاقب .

هذا كله مجرد حب ، حب حملهم على التصرف ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أُو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْده قَوْمًا صَالحين ﴾ .

[ يوسف: ٩]

ترى لماذا تآمروا على قتل يوسف ﷺ ؟! إنهم أقبلوا على ذلك رغبة في إقبال أبيهم عليهم وخلو وجهه لهم !!

فما بالك وما ظنك إن كان هذا الحب مصحوباً بظلم وجور فحينئذ سيسيطر الشر ، ويعمُّ الفساد وتنتشر العداوات بين الأبناء وتحل بينهم الكراهية، بل وبينهم وبين أبيهم كذلك .

#### العدل بين الأولاد في الهبات

ومن ثم أمر النبي على بالعدل في الهبات التي تعطى للأولاد ، وإن كان هذا الأمر بالعدل في الهبات على الاستحباب عند جمهور العلماء (۱) إلا أن فريقاً من العلماء قد أوجبه (۲) مستدلين بما أخرجه البخاري ومسلم (۳) من حديث النعمان بن بشير ظييم قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لاأرضى حتى تُشهد رسول الله عليه فأتى رسول الله على فقال : إنى

<sup>(</sup>١) نقله عن الجمهور الحافظ في الفتح ( ٢١٤/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) وهو قول طاووس والثوري وأحمد واسحاق ( كما عزاه إليهم الحافظ في الفتح ١١٤/٥ )
 وكذلك فهو قول البخاري وابن حزم وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٢٥٨٧ ) ومسلم ( حديث ١٦٢٣ ) .

أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتني أن أشهدك يارسول الله قال : « أعطيت سَائِرَ وَلَدكَ مثل هذا » قال :  $(1 - 1)^2$  و أولادكم »  $(1 - 1)^2$  و أولادكم » أولادكم »  $(1 - 1)^2$  و أولادكم »  $(1 - 1)^2$  و أولادكم » أولدكم » أولدكم

(٤) وفي رواية لمسلم « فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جَوْر » وفي أخرى عند مسلم: « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته » قال : لا . قال : « فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق » . وفي ثالثة عند مسلم : « أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ » قال : لا . قال : «فأشهد غيري » ثم قال : «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء » قال : بلى . قال : «فلا إذاً» قال الحافظ بن حجر ( في فتح الباري في شرحه لحديث النعمان بن بشير ٥/٢١٤ ) : وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد ، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن ترجع ، وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته (١) ودينه أو يوجب أن التسوية مستحبة ، فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه ، ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرماً والتفضيل عما يؤدي إليهما .

قلت (مصطفى) وقد استدل من قال بأن العدل بين الأولاد في الهبة ليس على الإيجاب بما رواه مالك في الموطأ (ص ٧٥٢) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي عنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد (٢) عشرين وسقاً من ماله بالغابة (٣) فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز على فقراً بعدي منك وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه (٤) واحتزتيه (٥) كان لك =

<sup>(</sup>١) المراد بقوله لزمانته أي لمرضه الدائم الملازم له .

<sup>(</sup>٢) جادًّ بمعني مجدود أي مقطوع ، أي كمية من الثمر قدرها عشرون وسقا .

<sup>(</sup>٣) الغابة موضع قريب من المدينة في طريق الشام .

<sup>(</sup>٤) جددتيه أي قطعتيه .

<sup>(</sup>٥) احتزتیه أي حُزتیه .

#### الأبناء والإنفاق

وللأهل والأولاد حق في الإنفاق عليهم فالبداية تكون بهم بعد النفس(١).

ففي الصحيح (٢) من حديث أبي هريرة وطعين قال : قال رسول الله

وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة : فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبوبكر : ذو بطن بنت خارجة (١) أراها جارية .

وقد تكون هناك ـ في بعض الأحيان ـ عوارض تحمل على التمييز بين الأولاد في الهبة وإيثار بعضهم بشيءٍ دون الآخرين ، فمن ذلك مثلاً :

- رجل له أولاد منهم ولد زمن ( أي مريض مرضاً مستديماً ) فآثر هذا الولد بشيء من الهبة عن إخوانه ، فله ذلك ، والله أعلم .

- كذلك رجل له ولدان أحدهما بارٌ راشدٌ تقي والآخر فاجر شقي غوى الأول ينفق أمواله في أعمال البر والخير والطاعات ، والثاني ينفق أمواله في أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش فآثر الأول بشيء من الهبة دون غيره ، فله ذلك ؛ لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوكَ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْم والْعُدُوان ﴾ [ المائدة: ٢ ] ، ولقوله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ النَّهُ سَادَ ﴾ [ البقرة: ٢٠٥ ] ولقول النبي ﷺ : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ! » قيل : يا رسول الله كيف ننصره ظالماً ؟!!! قال : « تمنعه من الظلم » ، والله تعالى أعلم .

- أو كرجل له أولاد عدد منهم يتعلم في الجامعات ويكلف أباه أموالاً طائلة ، والآخر يعمل مع والله والله في الحقل ولا يدخر لنفسه شيئاً فيجوز حينئذ أن يعوض هذا الذي يعمل معه بشيء من الهبة حتى يتكافأ مع الآخر ، والعلم عند الله تبارك وتعالى .

(١) لحديث ابدأ بنفسك ، أخرجه مسلم ( ٩٩٧ ) من حديث جابر ﴿ وَعَلَيْكُ مُرْفُوعًا .

(٢) البخاري (حديث ٥٣٥٥).

<sup>(</sup>١) أي البطن الذي منه بنت خارجة ( أي قبيلتها ) .

#### عَلَيْهُ: «واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » .

تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ، ويقول العبد أطعمني واستعملني ، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني ؟ فقالوا يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال لا هذا من كيس أبي هريرة (١).

وكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته كما قال عليه الصلاة والسلام (٣).

وقال رسول الله ﷺ: « ماأطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » (٤).

<sup>(</sup>١) يعنى قوله تقول المرأة . . إلى آخر الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في صحيحه (٩٩٥) من حديث أبي هريرة ضَافِيكِ قال : قال رسول الله ﷺ : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدَّقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك أ

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٩٩٦) من طريق خيثمة قال : كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان (١) له فدخل ، فقال أعطيت الرقيق تُوتَهم ؟ قال لا قال : فانطلق فأعطهم قال : قال رسول الله ﷺ : « كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( المسند ١٣١/٤ ، ١٣٢ ) من حديث المقدام بن معدى درب عن رسول الله. عليه، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) القهرمان هو الخازن القائم بحوائج الإنسان ، وهو بمعنى الوكيل .

ولمسألة الإنفاق على الأبناء والعطاء لهم فقه كسائر المسائل ، فقهها ينبني على قول الله عز وجل : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذَرْ تَبْدِيرًا . إِنَّ الْمُبَذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لرَبّهِ كَفُورًا . وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَة مِن رَبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا . وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عَنْقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ .

[ الإسراء: ٢٦\_٢٦]

وأيضا فهذه المسألة لها تعلقٌ بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لا يُحبُّ الْفَسَادِ ﴾.

[البقرة: ٢٠٥]

وبسائر الأصول الواردة في هذا الباب ، فيعطي الولد بقدر حاجته كما قال النبي على لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (١) ولا يبسط للابن في العطاء فيتعالى على أقرانه من الأبناء ومن الجيران ومن الزملاء ويستكبر عليهم ويتطاول ، ويسعى في الأرض بالفساد ، وكذلك فلا يُحرم فيجلس بين سائر الزملاء ذليلاً متطلعاً إلى ما في أيديهم .

وينظر أيضا إلى أحوال الولد في الانفاق ، فالابن الذي يتصدق بجزء من ماله في سبيل الله ويعطي الفقراء والمساكين فهذا يُعطي مالا يُعطاه الابن الذي ينفق أمواله في الدخان والسجائر والمخدرات ، وكل ذلك بالمعروف أيضاً . والإعانة على الخير والتشجيع عليه مطلب شرعيٌ ، والنهى عن المنكر وسد

<sup>(</sup>۱) البخاري حديث ( ٣٦٤ ) ومسلم ( ص ١٣٣٩ ) من حديث عائشة ضُوَّ أن هنداً بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : « خذى مايكفيك وولدك بالمعروف » .

الأبواب الموصلة إليه مقصدٌ شرعيٌ كذلك ؟!

الإبن الذي يشتري بجزء من أمواله شرائط قرآن وكتباً يتفقه في دينه منها ليس كالابن الذي يشتري بكل أمواله شرائط الغناء الماجن والموسيقى الصاخبة، وينفق أمواله على الفتيات المتبرجات وصديقات السوء والفسق!!

وكذلك الابن الصغير ليست احتياجاته كاحتياجات الابن الكبير .

فالابن في الجامعة مصاريفه أكثر بلاشك من طفلٍ لم يدخل الدراسة أو في أوائل مراحل دراسته .

وكذلك البنت تختلف في احتياجاتها عن الولد!

فالانفاق على كل بما يحتاج على قدر حاجته بلا تبذير ولا تقتير هو المعتمد الذي دلت عليه أصول الشريعة .

ولا مانع من أن تعطيه من الزيادة ما يدخره لنفسه في حدود المعقول والمتعارف عليه إذا كان من العقلاء الذين يعرفون الضار من النافع .

أما إذا كان الابن سفيها من السفهاء وطائشاً من الطائشين فهذا يحتاج إلى نظر دقيق في أحواله والضابط في التصرف معه مراعاة المصلحة والمفسدة وأوجه الضرر والنفع .

وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّهِ لَكُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ . الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ .

[ النساء: o ]

وقال سبحانه ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ .

فمن أهل العلم \_ كمالك رحمه الله \_ من يرى أن إيناس الرشد من الغلام عند بلوغه لازم كي يُسلم أمواله .

هذا وقد لفت نظري تصرف يقوم به أحد إخواننا في الله ، ولكني ما رأيت له وجاهة في هذا التصرف بل ورأيت الذي أخبرني به هذا الأخ أنه عند عطائه للبنات والانفاق عليهن يعطيهن النصف دائماً مما يعطيه للأولاد قياساً منه على الميراث!!

فكانت عنده ابنة في الصف الأول الثانوي وابن في السادس الابتدائي، فأخبرني أنه عند نجاح الولد يعطيه خمسمائة ريالا هدية ، والبنت مع تفوقها الزائد يعطيها مائتين وخمسين ريالا ، قياساً منه كما أسلفنا على قول الله عز وجل : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنتَيَيْنِ ﴾ . [النساء: ١١] ، وهذا أمر في القياس عجيب ، إذ الآية الكريمة في الميراث بعد الموت ، والوارد عن جمهور العلماء بأن البنت تأخذ نصف ما يأخذه الولد من الهبات ـ وإن كان في المسألة نزاع \_ محمول على الهبات الكبيرة التي تجري مجرى الميراث \_ أما العطاءات اليومية أو الهبات الدورية المسببة التي تجري مجرى الميراث \_ أما العطاءات اليومية أو الهبات الدورية المسببة بأسباب فلا تأخذ هذا الحكم قطعاً .

فمثلا إذا كان الرجل يعطي الأولاد طعاماً هل يُقال له أعط الولد بيضتين مثلاً ، والبنت بيضة واحدة ؟! فهذا فيما يظهر لي تصرف بعيدٌ غاية البعد عن الرشاد والصواب ، فقد تكون حاجة البنت أكثر من ثلاث بيضات كي تسد حاجتها من الجوع !!

وكذلك سائر الأمور فيما يتعلق بالعطاء اليومي والانفاق الدوري ، وقد قال الرسول فيما تقدم لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ففرق بلاشك بين الهبات التي تُجحف بالميراث وبالورثة ، وبين العطاءات التي يعطيها الرجل لأبنائه وبناته حسب احتياجهم وتشجيعاً لهم ! والله تعالى أعلم.

# وإذا كان الأب شحيحاً فلم يُعط أهله وأولاده ما يكفيهم مع ثروته وغناه فللأم أن

تأخذ لأبنائها منه ما يكفيهم بالمعروف ولو بغير علمه

وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم (١) من حديث عائشة وَلَيْ أَن هنداً بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

#### ولا ينبغي لأحد أن

# يُضِّيع أولاده حتى ولو بعد موته

فلا ينبغي له أن يُبدد أمواله أو يُوصي بها كلها ويترك أولاده عالة يتكففون الناس .

فقد أخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص رَجْعَيْك

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٣٦٤ ) ومسلم ( ص ١٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ١٢٩٥ ) ومسلم ( حديث ١٦٢٨ ) .

قال: كان رسول الله على يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال «لا » فقلت بالشطر ؟ فقال « لا » فقلت بالثلث ، قال « الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » .

ولذلك قال ابن عباس فطيع (١): « لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله عَلَيْهِ قال: « الثلث والثلث كثير ... » .

ولما قال كعب بن مالك ـ لما أنزل الله بيان التوبة عليه ـ يارسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله عليك بعض مالك فهو خير لك ... »(٢).

أما تصدق أبي بكر رضي الله كله ، وقول الرسول الله على الله وما أبقيت لأهلك يا أبا بكر » قال « أبقيت لهم الله ورسوله » فهذا محله إذا كان بالمسلمين حاجة شديدة وفاقة ، أو تجهيز جيش لابد من تجهيزه إلى غير ذلك من الأسباب الوجيهة التي قد تدعو إلى ذلك، وعلى كل فلهذا فقه ينبغي أن يفهم وأن يعقل ، ألا وهو متى يتصدق الشخص بكل ماله ، ومتى يتصدق ببعض ماله ، وهل له مال متمثل في عقار وآخر نقود سائلة إلى غير ذلك ، والله الموفق ، والمهتدي من هداه الله .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٢٧٤٣ ) ومسلم ( ١٦٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٤١٨) ومسلم ( ٢٧٦٩ ) وأحمد ( ٦ / ٣٨٧ ) .

#### ولا وصية لوارث

فقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّ حقّ فلا وصية لوارث » (١).

وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الوصية لوارث لا تجوز .

قلت : فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يوصي لبعض أبنائه بشيء يأخذونه بعد موته فالأبناء ورثة فلا وصية لهم .

# وللرجل أن يَخُصَّ بعض أبنائه أو بناته بالسَّر دون أزواجه

الولد ـ أو البنت ـ ممن يحفظ السر .

أخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث عائشة ضليني قالت : « أَقْبَلَتْ فاطمة عَشي كأن مشيتها مشي النبي عَلَيْ فقال النبي عَلَيْ : مرحباً ياابنتي ثم أجلسها عن يمينه ـ أو عن شماله ـ ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها : لم تبكين ؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت ، فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حُزن فسألتها عما قال فقالت : ما كنت لأفشي سر وسول الله على ، حتى قبض النبي عَلَيْ فسألتها فقالت : أسر إلى أن جبريل كان يُعارضني القرآن كل سنة

<sup>(</sup>۱) له عدة طرق لا يخلو طريق منها من مقال ، انظر سنن أبي داود ( ۲۸۷۰ )، ( ۳۵٦٥ ) والترمذي ( حديث ۲۱۲ ) ولكن على العمل بهذا الحديث عامة أهل العلم ، وقد نقل القرطبي الإجماع على أن الوصية للوارث لا تجوز .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٣٦٢٣ ) ومسلم ( حديث ٢٤٥٠ ) .

مرة ، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حَضَرَ أجلي ، وإنك أوَّلُ أهل بيتي لحاقاً بي . فبكيتُ . فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ـ أو نساء المؤمنين ـ فضحكت لذلك » .

#### الأبناء وحفظ السِّر

وعلى الوالدين أن يُعلما الأبناء حفظ السر ، فليست كل الأمور يُخبر بها وتخرج ، وليست كل الأسرار تفشى فعلّم ولدك حفظ السر ولا تكرهه على إفشاء الأسرار .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه (١)عن أنس قال : أتى علي وسول الله علي وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلَّم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت : ما حبسك ؟ قلت بعثني رسول الله علي الحاجة ، قالت : ما حاجته ؟ قلت : إنها سرٌ قالت : لا تُحدثن بسر رسول الله علي أحداً ، قال أنس ، والله لو حدَّثت به أحداً لحدثتك يا ثابت » .

# محبةٌ ورحمةٌ ورفق مع أدب وحزم وعدل

فهكذا ينببغي أن تكون الأمور ، لا إفراط ولا تفريط ، وهكذا كان سلفنا الصالح كما علمهم نبينا محمد ﷺ!!

إنها محبة غامرة ورحمة فياضة ورفقٌ زائلٌ وحنان متدفق !!

كل هذا مع أدب وحزم وعدل وإنصاف !!

فانظر إلى هذه المودة الزائدة والمحبة الفياضة والحنان المتدفق والإحترام

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٢٤٨٢ ) ، وانظر البخاري أيضا ( ٦٢٨٩ ) .

المتبادل بين خيرِ أب على وجه الأرض ، وخير ابنةٍ كذلك .

انظر إلى رسول الله ﷺ وإلى ابنته فاطمة عليها السلام إحدى سيدات نساء أهل الجنة !

كلما ذهب إليها رسول الله ﷺ وأقبل إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته ، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام إذ هو معلمها ومُربيها ومؤدبها صلوات الله وسلامه عليه كلما أقبلت إليه قام إليها فقبلها وأَجْلَسها .

وها هو الحديث بذلك .

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي (١) وغيرهم باسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة وَلِيَّ قالت : ما رأيتُ أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله عَلَيْ من فاطمة كرَّم الله وجهها : كانت إذا دَخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه ، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها .

ومع هذه المحبة الزائدة ، ومع هذا الإجلال والتوقير يقول عليه الصلاة والسلام : « والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » (٢)!

فحقاً إنه عدل "!! حقاً إنه إنصاف!!

فنعم التذكيرُ ونعم التحذير من البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه!!

<sup>(</sup>١) أبو داود ( حديث ٥٢١٧ ) والترمذي ( ٣٨٧٢ ) والنسائي ( فضائل الصحابة ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح وسيأتي قريباً إن شاء الله .

ورسول الله ﷺ مع محبته الزائدة لأسامة بن زيد يرد شفاعته لما شفع في حد من حدود الله .

أخرج البخاري ومسلم (۱) من حديث عائشة ضي أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله عليه أله ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه إلا أسامة حب رسول الله عليه إلا أسامة حب من حدود الله ؟؟! ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنه م كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».

إنها رحمة مع عقل وسداد ورزانة واتزان .

يموت إبراهيم ابن رسول الله ﷺ فيحزن الرسول لذلك وتذرف عيناه الدموع ، ولكنه يقول : « إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ربنا ، وإنا بفراقك ياابراهيم لمحزونون !!! » (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦٧٨٨ ) ومسلم ( حديث ١٦٨٨ ) .

أما محبة الرسول على الاسامة فعند الحاكم باسناد صحيح من حديث ابن عمر في أن النبي على السحيحين السامة أحب الناس إلي " رواها الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٩٦) ، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وطني أن النبي على قال في شأن أسامة (.... وإن هذا لمن أحب الناس إلي " وعند البخاري ( ٣٧٣٥) أن النبي على قال في شأنه مع الحسن ( اللهم أحبهما فإني أحبهما ».

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ١٣٠٣ ) .

#### ومع رحمته عليه

#### بالأطفال لا يمتنع من تأديبهم

أخرج مسلم (١) في صحيحه من حديث حذيفة ولطيق قال : كنا إذا حضرنا مع النبي على طعاماً لم نضع أيدينا ، حتى يبدأ رسول الله على فيضع يده . وإنا حضرنا معه مرة طعاماً . فجاءت جارية كأنها تُدُفّعُ (٢) . فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسول الله على بيدها . ثم جاء أعرابي كأنما يُدفع . فأخذ بيده . فقال رسول الله على : « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه . وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها . فأخذت بيدها فنجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده . والذي نفسي بيده ! إن يده في يدي مع يدها » (٣) .

وأخرج البخاري ومسلم (٤) من حديث عمر بن أبي سلمة قال : كنت غلاماً في حَجْر رسول الله ﷺ ، وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله ﷺ : « يا غلام سمِّ الله وكُل بيمينك وكل مما يليك ... » .

<sup>(</sup>١)مسلم ( حديث ٢٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) كأنها تدفع وفي الرواية الأخرى : كأنها تطرد . يعني لشدة سرعتها .

<sup>(</sup>٣) إن يده في يدي مع يدها هكذا هو في معظم الأصول: يدها. وفي بعضها: يدهما. فهذا ظاهر. والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي. ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي. أما على رواية يدها بالإفراد فيعود الضمير على الجارية. وقد حكى القاضي عياض وُطِيَّكُ أن الوجه التثنية. والظاهر أن رواية الإفراد، أيضا مستقيمة. فإن إثبات يدها لا ينفى يد الأعرابي. وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ( مع الفتح ٩ / ٥٢١ ) ومسلم ( حديث ٢٠٢٢ ) .

# إِنها محبةٌ فياضة وحنانٌ غامر مع أدب ٍ وورع

ها هو الحسن بن علي رَطِيْقِيْك ، وهذا موقف رسول الله ﷺ معه .

أخرج البخاري (١) من حديث البراء ضطفي قال : رأيت النبي عَلَيْ والحسن بن علي على عاتقه يقول : اللهم إني أُحبُّهُ فأحبَّه .

ويعانقه الرسول ويُقبله ويقول « اللهم أحبَّه وأحبَّ من يُحبُّهُ » (٢) .

ومع هذا كله يُخرج الرسول التمرة من فمه قائلاً له كِخ كِخ أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة ؟!! <sup>(٣)</sup> .

### وهكذا تعلُّم من رسول الله عَلِيُّكُ أصحابه ضِّينِهِم

فانظر إلى هذه الرأفة والرحمة مع العدل والإنصاف من أمير المؤمنين عمر إذ تحضره الوفاة فيطُلُب منه أن يوصي بالخلافة لشخص بعده فيوصي قائلاً: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النّفر \_ أو الرهط \_ الذين توفى رسول الله عنه وهو عنهم راض ، فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن ، وقال : يشهدكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شيء \_ كهيئة التعزية له (٤).

وانظر إلى قوله « ويشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء » .

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٣٧٤٩ ) ومسلم ( حديث ٢٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢١٢٢ ) ومسلم ( ٢٤٢١ ) من حديث أبي هريرة رَضُّ موفوعاً .

<sup>(</sup>٣) البخاري (\_١٤٩١ ) ومسلم ( ١٠٦٩ ) من حديث أبي هريرة رُخِيْجُنِيْ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٣٧٠٠ ) من طريق عمرو بن ميمون .

#### فحقاً إنها رأفة ورحمة بالابن ولكنها مع عدل وانصاف !!

فابن عمر بالأمس كان يرى أباه خليفة للمسلمين ثم مات أبوه ، فأقل ما يفعل معه أنه يحضر مجلس الاستخلاف ، مجرد حضور للمواساة والتعزية ، ولكن في المجلس من هم أحق منه وأولى ، فحينئذ قال عمر وطين ولاء «ويشهدكم أبن عمر وليس له من الأمر شيء » فسبحان الله كيف تربى هؤلاء على هذا العدل والإنصاف مع الرحمة والرأفة ؟!! فرحمة الله عليهم ورضوانه!!

# وهذه المحبة التي في قلب عمر لأبنائه لا تمنعه من إقامة حدود الله عليهم إذا هم ارتكبوا ما يوجب عليهم الحد

فقد قام عمر بجلد بعض أبنائه لما ثبت عنه أنه شرب الخمر .

أخرج البيهقي (١) في السنن الكبرى باسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال : سمعت عمر وأصحاباً له شربوا شراباً وأنا سائل عنه فإن كان يُسكر حددتهم .

قال السائب فرأيته يحدهم .

وأخرج البيهقي (٢) أيضا باسناد صحيح عن ابن عمر ظاهيم قال : شرب أخي عبد الرحمن بن عمر ، وشرب معه أبو سروعة عقبة ابن الحارث ، ونحن

<sup>(</sup>١) البيهقي ( ٨ / ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البيهقي ( ٨ / ٣١٣ ـ ٣١٤ ) .

بمصر في خلافة عمر بن الخطاب ولحظيف فسكرا ، فلما صحا انطلقا إلى عمرو بن العاص ، وهو أمير مصر فقالا طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه ، قال عبد الله بن عمر فلم أشعر أنهما أتيا عمرو بن العاص ، قال فذكر لي أخي أنه قد سكر ، فقلت له ادخل الدار أطهرك ، قال إنه قد حدث الأمير ، قال عبد الله فقلت والله لا تحلق اليوم على رؤوس الناس ، ادخل أحلقك ، وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار ، قال عبد الله فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب وطيف بذلك فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي عبد الرحمن بن عمر على قتب ففعل ذلك عمرو ، فلما قدم عبد الرحمن على عمر وطيف جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ، ثم أرسله فلبث أشهراً صحيحاً ثم أصابه قَدَرُهُ فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ، ولم يمت من جلده ،

#### وللرجل أن يفرح بتفوق أولاده ونجاحهم

فهذا عمر وطيني ، لما سأل الرسول على أصحابه وفيهم عبد الله بن عمر وهو أصغرهم حينئذ ، فقال الرسول على الأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ، ثم قالوا حدثنا ماهي ؟ يارسول الله قال فقال « هي النخلة » قال ابن عمر : فذكرت ذلك لعمر قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب لي من كذا وكذا (٢).

<sup>(</sup>١) قال البيهقي ، والذي يشبه أنه جلده جلد تعزير فإن الحد لا يُعاد والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ١٣١ ) ومسلم ( حديث ٢٨١١ ) .

فانظر إلى حُبِّ عُمر لتفوق ولده وتمنيه لو كان أجاب على رسول الله عَلَيْهِ .

#### ولكن هذه المحبة لا تحمل عمر على ظلم الآخرين

فها هو عمر يقسم أموالاً فيعطي ابن عمر ويعطي أسامة بن زيد أكثر من ابن عمر ، فيستفسر ابن عمر من أبيه لماذا أعطيت أسامة أكثر مني ولم يسبقني بمشهد في الإسلام ؟

فتری بم یُجیب عمر .

أخرج ابن سعد في الطبقات (۱) بإسناد صحيح لغيره عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون ذلك ، وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر : فقال لي رجل فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك سناً ولا أفضل منك هجرة ، ولا شهد من المشاهد مالم تشهد . قال عبد الله : وكلمته فقلت : يا أمير المؤمنين فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سناً ولا أفضل مني هجرة ، ولا شهد من المشاهد مالم أشهد قال : ومن هو ؟ قلت أسامة بن زيد قال : صدقت لعمر المشاهد مالم أشهد قال : ومن هو ؟ قلت أسامة بن زيد قال : صدقت لعمر الله الفعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله علي من عبد الله ابن عمر فلذلك فعلت .

فهكذا تعلُّم عمر ﴿ وَلِيُّنِيهِ ، تعلم أن المحبة لا تطغى على العدل .

فكذلك فليكن الآباء لا تطغى محبتهم لأبنائهم على العدل بين أبنائهم

<sup>(</sup>١) ابن سعد في الطبقات ( ١/١/٤) .

وأبناء الآخرين .

لا تطغى محبتهم لأبنائهم على إقامة حدود الله عزَّ وجل .

لا تطغى محبتهم لأبنائهم على إقامة فرائض الله عز وجل فحينئذ إذا طغت المحبة عمت البلوى وحلت الفتنة!

وقد قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [ التغابن: ١٥ ] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ .

فأين هذا التصرف من تصرفات المدرسين وأساتذة الجامعات الذين يبخسون الطلاب حقوقهم ويُصدِّرون أبنائهم دائما الأوائل وهم لا يستحقون ذلك ؟! أستاذ في جامعة يريد لولده أن يكون مُعيداً بها وأستاذاً بها وليكن في ذلك عنده ما هو كائن ، ليكن أن يظلم الطلاب الآخرين ليكن أن يجامل زملاء برفع درجات أبناءهم ، ليكن بأن يرشي زملاءه من الأساتذة ويهدي لهم الهدايا ، ليكن عنده ما يكون مقابل أن يُخرج ولده معيداً بالجامعة !!

ولا يدري المسكين في أي ذلك خير !

ولا يدري ما هو الأقرب إلى الله والأنفع في الدارين!

لكن عليه أن يدري يقينا وأن يعلم تماماً أن الحير في العدل ، وأن الشر في ظلم العباد ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين ﴾ .

وليعلم هذا الأستاذ أنه ألبس ولده ثوباً من ثياب الزور ، فقد قال النبي

#### عَلِيْنُ : « المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زُور » (١).

وانظر إلى تصرف أبي موسى كذلك يترك تشميت ابنه لما عطس فلم يحمد الله ، وكل ذلك اتباعاً لسنة رسول الله ﷺ .

اخرج مسلم (٢) في صحيحه من حديث أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى ، وهو في بيت بنت الفضل بن عباس . فعطست فلم يُشمَّتني . وعطست فَشمَّتها . فرجعت إلى أمي فأخبرتها ، فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تُشمَّته ، وعطست فَشمَّتها . فقال : إن ابنك عطس ، فلم يحمد الله ، فلم أشمته . وعطست فحمدت الله فشمتها . سمعت رسول الله يقول : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتُوه . فإن لم يحمدالله ، فلا تُشمتُوه » .

وهذا الصديق أبوبكر ضِطَيْنِ يعرف قدر رسول الله عَيَّلِيْرٌ وفضل قرابةُ رسول الله عَلَيْلِيْرٌ أحبُّ إليَّ رسول الله عَلَيْلِيْرٌ أحبُّ إليَّ أَن أصل من قرابتي » (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (حديث ٥٢١٩) ومسلم (حديث ٢١٢٩) من حديث أسماء أن أمرأةً قالت يارسول الله على ضُرةً فهل على جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يُعطيني ؟ فقال رسول الله عليه المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زُور .

قال النووي : قال العلماء : معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يُظهر أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يُذم من لبس ثوبي زور .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ٢٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (حديث ٣٧١١ ) ومسلم ( حديث ١٧٥٩ ) .

# دفاع الرجل عن أبنائه ومحبة الخير لهم ، وكل ذلك بالحق

وهذا شيء جبلى أيضا وقد جاء الشرع بإقراره مادام في الحق والمعروف فإن ظُلم ولدك أو ظُلمت ابنتك فلك أن تنتصر لولدك ولابنتك بقدر المظلمة، وإن كان للعفو وجه قوى في أكثر الأحيان وهذه بعض صور دفاع الرجل عن أبنائه وبناته في الحق.

لما كان في اجتماع فاطمة بنت رسول الله ﷺ مع بنت عدو الله أبي جهل تحت رجل واحد كزوجتين لعلي بن أبي طالب رضي وكان في هذا أذى لفاطمة ومن ثمَّ أذى لأبيها رسول الله ﷺ دافع الرسول عن فاطمة ومنع علياً من ذلك إلا أن يُفارق فاطمة ويتزوج ببنت أبي جهل ، إذ كيف يلتئم هذا الوضع؟! كيف تجتمع بنت رسول الله ﷺ مع بنت أبي جهل ؟!

إن في هذا ضرراً عليهما معاً فبنت أبي جهل قد تنتصر لأبيها أمام فاطمة، بل وقد تنال من والد فاطمة رسول الله على فتقع في الكفر حينئذ فمنع الرسول على هذه الزيجة لما فيها من أذى للجميع وها هو الحديث بذلك:

أخرج البخاري ومسلم (١) في صحيحيهما من حديث المسور بن مخرمة ضافي قال : « سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر : إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم (٢) على بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ألم

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٢٣٠ ) ومسلم ( ٢٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هي بنت أبي جهل كما جاء واضحاً في رواية البخاري ( ٣١١٠ ) ومسلم ( ٢٤٤٩ ) .

ثم لا آذن ، إلا أن يُريد ابن أبي طالب أن يُطلق ابنتي ويَنكح ابنتهم فإنما هي بَضْعَةُ مني (١) يُريبني ما أرابها ويُؤذيني ما آذاها (٢).

وانظر إلى دفاع أسماء بنت أبي بكر عن عرض ولدها عبد الله بن الزبير بعد قتله أمام هذا الرجل الظالم والأمير المبير الحجاج بن يوسف الثقفي .

اخرج مسلم (٣) في صحيحه عن أبي نوفل قال : رأيت عبد الله بن الزبير على عَقَبَة المدينة (٤) قال : فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال : السلام عليك أبا خُبيب ، السلام عليك أبا خُبيب ، السلام عليك أبا خُبيب ، السلام عليك أبا والله لقد خبيب ، السلام عليك أباخُبيب ، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا أما والله إن كنتَ ما علمتُ صواماً قواماً وصولاً للرحم، أما والله لأمّة أنت أشرهما لأمة خير ثم نفذ عبد الله بن عمر . فبلغ الحجاج موقف عبد الله ابن عمر وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذَعه (٥) فألقى في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمّه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال : فأبت وقالت : والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني قال : فقال أروني سبتي (١) فأخذ

<sup>(</sup>١) في رواية البخاري ( ٣٧٦٧ ) « فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني » .

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري ( ٣١١٠ ) ومسلم ( ص ١٩٠٣ ) : « وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً » .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢٥٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) هي عقبة بمكة .

<sup>(</sup>٥) أي أُلقي ابن الزبير

<sup>(</sup>٦) تعنى نعالها ( السبتية ) وهي نوع من أنواع النعال .

نعليه ثم انطلق يَتَوذفُ حتى دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتُك أفسدت عليه دُنياه وأفسد عليك آخرتك بلغنى أنك تقول له: باابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين ، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله عليه وطعام أبي بكر من الدواب ، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغنى عنه . أما إن رسول الله عليه حدثنا: « أن في ثقيف كذاباً ومُبيراً » فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالُك إلا إياه قال: فقام عنها ولم يُراجعها.

ولكن هذا الدفاع عن الأبناء يجب أن يكون بالحق والانصاف ، قال النبي « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً! قالوا يارسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصر ظالما ؟ قال تأخذ فوق يديه » (١) . ولفظ أحمد ( تمنعه من الظلم ) فإذا خرجت أيها الأب أو جئت من عملك ووجدت ابنك يقاتل آخرين فلا تضرب خصم ولدك مباشرة ، بل تريث وانظر هل ابنك هو الظالم المخطيء أم هو المظلوم ؟ وإن كان ولدك هو المظلوم هل الأولى أن تطيب خاطره ؟ وتعفو عن الظالم ، أم أن الظالم شرير مفسد يحتاج إلى زجرٍ وعقاب ؟! فكل هذه أمور يجب أن تفهم وتراعى ، والموفق من وفقه الله .

#### هيبة الوالدين

ولابد أن يكون للوالدين هيبةٌ في البيت حتى يسمع لهما ويُطاع ، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤلة عن رعيتها .

وهذه الهيبة تتحقق بأمور ، منها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ما يلى :

<sup>(</sup>١) البخاري · حديث ٢٤٤٤ ) وأحمد ( ٣ / ٢٠١ ) من حديث أنس رَضُّ عَنْكُ مرفوعاً .

الاحترام المتبادل بين الوالدين وإقامة حدود الله فيما بينهما .

ومنها تعليم الأبناء كتاب الله وسنة رسول الله عَلَيْكُ ، وما يخص الوالدين من ذلك ، فيعرّف الأبناء بحق الآباء والأمهات في أسلوب هادىء ، ويُبين لهما أن طاعة الوالدين في المعروف طاعة لله سبحانه ، فلتّحث الأم أبناءها على طاعة الأب ، ويحث الأب أولاده على طاعة الأم ويبين لهم عظيم حقها.

وتورد على الأبناء الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتقدم للأولاد في أسلوب هادىء ذكي

وها هي طائفة من الوارد في هذا الباب :

قال الله عز وجل : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

[ النساء ٣٦]

وقال سبحانه : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ .

وقال عز وجل : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٌ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَأَخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مَنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾.

[ الإسراء : ٢٣ ـ ٢٤ ]

وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ به علمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبُنَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

[العنكبوت: ٨]

وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ ﴾ . [ لقمان : ١٤]

وقال سبحانه : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ . [ الأحقاف: ١٥]

وأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث ابن مسعود ضطيّت قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أحبُّ إلى الله عز وجل ؟ قال: « الصلاة على وقتها » قال: ثم أيُّ ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله » قال حدثني بهن ، ولو استزدتُه لزَادني .

وللأم الحظ الأكبر (٢) والنصيب الأوفر من ذلك ، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَلِي قال : جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ فقال يارسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : « أمك » قال ثم من ؟ قال : «أمك » قال ثم من ؟ قال : «أمك » قال ثم من ؟ قال : ثم من ؟ قال ثم أبوك (٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ( ١٠ / ٤٠٠ ) ومسلم( ٨٥ ) وسيأتي لذلك مزيدا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( مع الفتح ١٠ / ٤٠١ ) ومسلم( ٥ / ٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي رحمه الله : فيه الحث على بر الوالدين ، وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب ، قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك .

#### أيها الأب!

لاتُهن الأم أمام أبنائها وبناتها إذا أردت أن ترشدها إلى شيء فليكن ذلك فيما بينك وبينها كي لا تسقط كرامتها ولا تذهب هيبتها أمام أبنائها فمن ثم لا يطيعوا أمرها في غيابك ، ويفشل البيت في غيابك ، وفضلاً عن ذلك ففي إسرارك بحديثك مع زوجتك وعقابك لها فيما بينك وبينها ستر عليها ، ومن ستر مسلماً سترة الله في الدنيا والآخرة كما قال النبي عليها (1).

قد يخطأ الطفل فيحتاج إلى تأديب فتأتي أمّه تأدبه فإذا بالزوج الغافل ينهر الأم أمام طفلها فينعكس أثر ذلك على الطفل فتسقط هيبة الأم فإياك أن تنهر الأم أمام طفلها ، ولكن تلطف في الخطاب وأعطها قدرها من الهيبة والوقار قل لها مثلا \_ إذا رأيت أن الولد لا يستحق أن يُضرب \_ عفا الله عنه هذه المرة \_ وسامحيه هذه المرة ، وإن عاد فعاقبيه وسأعاقبه أنا معك أيضا .

إنك إذا ضربت الأم ونهرتها أمام أطفالها ينعكس ذلك بصورة واضحة على الأطفال وعلى حالتهم النفسيه ، فمنهم من يبغضك ويكرهك ويحزن على أمه حزناً شديداً ومنهم من يحمل ذلك في نفسه فإذا أخطأ وعاتبته أمه يقول لها سأقول لأبي يضربك ويفعل بك ويفعل ، ومن ثم يتأثر البيت ويتصدع البيت .

<sup>(</sup>۱) مسلم حديث ( ۲۲۹۹ ) من حديث أبي هريرة ضحيًا موفوعاً ، وانظر حديث أبن عمر عند البخاري ( ۲٤٤۲ ) ومسلم ( ۲۵۸۰ ) .

#### وأنت أيتها الأم !

لا تنشزي على زوجك ولا تخالفيه ولا تعصي أمره ، فتتعلم منكِ بناتك النشوز على الأزواج ومخالفة آرائهم وعصيان أوامرهم ، فتفشل حينئذ حياتك مع زوجك وحياة بناتك فيما بعد مع الأزواج!!

قد يتحملك زوجك ويصبر على أذاك ولكن أزواج البنات قد لا يتحملون قد تتعالى ابنتك على زوجها فتبوء بالضرب وتبوء حياتها معه بالطلاق والفشل، وترجع ابنتك إليك من بيت زوجها جزاء بما كسبت وحصاداً لما جنيت من النشوز والتعالي والكبر على الزوج!!!

وليس في النشوز على الزوج إرضاءٌ لله ولا طاعة لرسول الله عَلَيْ فقد قال الله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ . [ النساء: ٣٤]

وقال النبي ﷺ : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (١) وفي بعض الزيادات « لما عظّم الله من حقه عليها » (٢).

وعليك أيتها الأم أن تُعلِّمي ابنتك ما تحتاج إليه من أمر دينها فعليك أن تعلميها الإيمان والصلاة وقراءة القرآن ، وسيأتي ذلك إن شاء الله .

وعليك أيضا أن تعلميها ما تحتاج إليه كفتاةٍ من ناحية الحيض والجماع

<sup>(</sup>١) صحيح لشواهده ، أخرجه الترمذي ( ١١٥٩ ) وغيره من حديث أبي هريرة ﴿ عَلَيْكُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٢) وهذه الزيادة ثابتة أيضا ، وهي عند ابن حبان ( موارد الظمآن حديث ١٢٩١ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٧ / ٢٩١ ) .

وغير ذلك مما يخص النساء ، فعلميها إذا قاربت الزواج الحيض وأحكامه وعلميها قول الله عز وجل : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا الله عز وجل : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

فأخبريها أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض ، فهذا حرام وإثم ، ولكن له أن يُقبلها وأن يباشرها فيما دون الفرج (١) إذا أمن على نفسه الوقوع في المحرم .

وكذلك أخبريها أنه لا يجوز لزوجها أن يأتيها في دبرها وأن هذا حرام

<sup>(</sup>۱) وذلك لما أخرجه مسلم (حديث ٣٠٢) من حديث أنس ضُحَيَّك : « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن (\*) في البيوت ، فسأل أصحاب النبي على فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ . . . إلى آخر الآية ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فقال النبي عليه : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » .

وأخرج أبو داود (حديث ٢٧٢ ) باسناد صحيح عن بعض أزواج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً » .

وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٤ / ٣٧٨ ) باسناد صحيح أن مسروقاً أتى عائشة وليُظيُّكُ فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي : فقالت إنما أنا أمك ، وأنت ابني فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض ، قالت له كل شيء إلا فرجها .

وأخرج البخاري (حديث ٣٠٣) ومسلم (حديث ٢٩٤) من حديث ميمونة فرايشي قالت كان رسول الله علي إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .

وأخرج البخاري (حديث ٢٩٩) من حديث عائشة رَخْطَيْهِا قالت كنت أغتسل أنا والنبي عَلَيْ من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأنزر فيباشرني وأنا حائض .

<sup>(\*)</sup> أي لم يساكنوهن في البيوت ولم يخالطوهن .

لقول النبي ﷺ : « ملعون من أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام » (١).

فإذا طلب منها زوجها ذلك فلا تطعه .

وكذلك علميها أعمال المنزل وما يحتاج إليه من نظافة وطهي وخدمة الأضياف وسائر أعمال المنزل واحتياجاته فهذا دأب النساء وشأن النساء ومستحب لهن ذلك في حدود الطاقة . فها هي سارة عليها السلام زوجة إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام تقوم على خدمة أضياف زوجها كما قال تعالى : ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً ﴾ . [هود: ٧١] أي قائمة على خدمة الأضياف .

وها هي فاطمة بنت رسول الله ﷺ تأتى إلى أبيها تشكو أثر الرحى في يديها (٢).

وأسماء بنت أبي بكر وزوج الزبير فطيني تسوس فرس زوجها وتدُّق له النوى وتحمل النوى على رأسها (٣)!

<sup>(</sup>۱) صحيح لشواهده ، فقد أخرجه أحمد في المسند ( ۲ / ٤٠٨ ) من حديث أبي هريرة فرطيت من عديث أبي هريرة فرطيت مرفوعاً وإسناده منقطع ، لكن له شواهد يصح بها ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (حديث ٥٣٦١) ومسلم (حديث ٢٠٩١) من حديث علي ضافيني أن فاطمة عليه البخاري (حديث النبي عليه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحا ، وبلغها أنه جآءه رقيقٌ فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة ، فلما جاء أخبرته عائشة ، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال (علي مكانكما) فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال و ألا أدلكما على خيرٍ مما سألتما ؛ إذا أخذتما مضاجعكما أو أوتيما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم .

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في حديث طويل بعض الشيء (حديث ٥٢٢٤ ) ومسلم (حديث ٢١٨٢).

وكذلك امرأة أبي بكر تصنع الطعام لأضياف زوجها (١). وأم سليم أيضا تصنع الطعام للأضياف (٢).

وهكذا كان شأن سائر النساء على عهد رسول الله ﷺ .

وها هي عروس تخدم أضياف زوجها .

أخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث سهل بن سعد وَاللَّهِ عَالَى: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله عَلَيْهِ في عرسه ، وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس ، قال سهل : تدرون ما سقت رسول الله عَلَيْهِ ؟؟ أنقعت له عَرات من الليل فلما أكل سقته إياه .

فليعوَّد الصغير على القيام بأعمال المنزل ، وليقم بما يستطيع من ذلك بما يتحمله جهده وطاقته وبما يتحمله وقته وبما يتحمله عمره ، فحينتذ يشعر أنه يشارك في أعمال البيت ، وأن له قدراً من المسؤولية عن البيت .

وإذا فعلت ذلك الفتاة فهو خير لها أيضا إذ هي تتمرن على أعمال البيت ومن ثم تسلم لها حياتها مع زوجها \_ فيما بعد \_ في هذا الباب بإذن الله فلا شك أن المرأة التي تهتم بنظافة بيتها ونظافة أبنائها ونظافة نفسها خير من تلكم المرأة التي تدخل بيتها فترى الذباب واقفاً على كل شيء وترى في بيتها كل شيء مهمل ، وتراها قد ملأت البيت تعشيشا (٤). ترى آنية مكسرة

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ( ٦١٤٠ ) ومسلم ( حديث ( ٢٠٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري ( حديث ٣٥٧٨ ) ومسلم ( حديث ٢٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ١٧٦ ) ومسلم ( ص ١٥٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قالت أم زرع تصف جاريتها ( . . . ولا تملأ بيتنا تعشيشاً ) .

وأوعية لا فائدة فيها ونعالاً قديمة غير مستعمله وأوراقاً ممزقة وخرقاً ممتهنه ملوثه ، وكل هذه تشغل فراغاً في البيت ثم هي مأوى للحشرات ثم هي مؤذيه للنظر ومنافية للجمال فجدير بالأم أن تعلم بناتها النظافة والاهتمام بأحوال البيت ، فإن الله جميل يحب الجمال (١) كما قال النبي عَلَيْ .

فكم من مشكلة دبت في البيوت بسبب إهمال الزوجه وقذارة البيت ، بل وكم من طلاق قد وقع لهذا السبب!

#### أيها الأبوان

عليكما بتقوى الله سبحانه في السر والعلن والإكثار من الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح فإن الله يتقبل من المتقين ويستجيب للمتقين ، قال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . [ المائدة: ٢٧] ، وقال سبحانه : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ . [ غافر: ٦٠] ، وقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ . [ البقرة : ١٨٦]

لاتدعوان على أبنائكم فقد توافق دعوتكما باباً من أبواب الإجابة ووقتا من أوقاتها فتسجاب الدعوة ويرتد أثرها عليكما! ، قد يمرض الولد بسبب دعوتكما فتدورا به عند الأطباء ، قد يموت الولد أو يصاب بحادث من جراء الدعاء عليه فتجنيان ثمرة الدعوة مرارة وحسرة هذا فضلاً عما في دعائكما على الأبناء من مخالفة لهدى نبيكم محمد عليه فقد قال عليه الصلاة والسلام: « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه .

أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم » (١).

لا تكثرا من الصياح والسباب والشتائم في البيت فليتقط الأبناء منكما ذلك .

لا تحدثان تناقضاً أمام الأطفال ولا تضارباً في الآراء قد تأتي الأم تأمر الولد بأمر ويأمر الأب بخلافه فيقع الولد في الحيرة والإضطراب ، فوحدًا أمركما على كتاب ربكما وعلى سنة نبيكما محمد عَلَيْكُمْ ، وأيضا على النافع للولد في دينه ودنياه .

#### الأدب مع الكبير

وينبغي أن يُعلَّم الرجل أولاده التأدب مع الكبار ويعرفهم بحقوق الكبار سواء إخوانه الكبار أم غيرهم من كبار السن فللكبير حق ، فكما أن الصغير يُرحم ، فكذلك الكبير يوقر .

وها هي جملة من الأدلة التي تحث على احترام الكبير وتوقيره .

قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا» (۲) .

وقال ﷺ : « أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبّر ، فدفعته إلى الأكبر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل ( ٣٠٠٩ ) ص ٢٣٠٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح بمجموع طرقه ، أخرجه أحمد ( ٢٠٧/٢ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ٣٥٥) وله
 طرق .

منهما»(۱).

ولما جاء حويِّصة ومُحيِّصة إلى رسول الله ﷺ ، وذهب مُحيِّصة يتكلم قال له النبي ﷺ : كبِّر كبِّر يريد السن ، فتكلم حويصة ثم تكلم مُحيصة (٢).

فلا يتقدم الصغير بالحديث قبل الكبير .

وفي الصحيحين (٣) أيضا من حديث ابن عمر في قال : كنا عند النبي على الصحيحين (١) أيضا من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم ، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكتُّ ، قال النبي على النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكتُّ ، قال النبي على النخلة ).

وفي صحيح مسلم (١) من حديث سمرة بن جندب وَلِي قال : لقد كنت على عهد رسول الله عَلَي علاماً فكنت أحفظ فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالاً هم أسن مني .

وقال عَلَيْهِ : « يُسلم الصغير على الكبير » (٥).

فلهذه الأحاديث ولغيرها يجدر بالأب أن يعلم أولاده الصغار احترام

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقاً ( حديث ٢٤٦ ) ، قال الحافظ : وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن اسحاق الصغاني وغيره . وأخرجه مسلم أيضا ( حديث ٣٠٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٧١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٧٢ ) ومسلم ( حديث ٢٨١١ ) .

وفي رواية لمسلم وألقى في نفسي ـ أو رُوعي ـ أنها النخلة فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلَّم .

وقوله أسنان القوم يعني كبر أسنانهم .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ص ٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (حديث ٦٢٣١ ) .

الكبار منهم ومن غيرهم وخاصة إذا تفاوتت أسنانهم بصورة أكبر ، فكلما كان فارق السن أكبر استدعى ذلك احتراماً وتبجيلاً أكثر وليقم الصغار على خدمة الكبار .

وخاصة عند وجود فارق كبيرٍ في السن ، وعند استطاعة الصغير القيام بالخدمة كذلك ، وهذا أدبٌ قد درج عليه سلفنا الصالح رحمهم الله .

ففي صحيح مسلم (١) من حديث أنس بن مالك ضطيع قال : إني لقائم على الحي ، على عمومتي أسقيهم من فضيخ (٢) لهم وأنا أصغرهم سناً فجاء رجل فقال إنها قد حُرِّمت الخمر ، فقالوا أكفئها يا أنس فكفأتها

وثمَّ أدلة أخر كثيرة في هذا الباب ، فليراعى هذا الأدب ، والموفق من وفقه الله .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ص ١٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) الفضيخ المراد به هنا الرَّطب الذي فُتح واستخرجت منه النواة ثم وضع عليه ماء وترك حتى أصبح مسكراً ، وهذا كان قبل نزول تحريم الحمر ومن العلماء من قال هو أن يغلي الماء الذي مع الرطب الذي استخرجت منه النواة .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد في الطبقات ( ٢/٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (حديث ١٥٢).

#### مؤثرات على تربية الأبناء

هناك جملة من المؤثرات تؤثر على تربية الأبناء فليس للوالدين كل التأثير على الأبناء ، بل هناك مؤثرات أخر تتدخل في تربية الطفل وتوجيهه فلتراعى هذه المؤثرات ولتُرشَّد ولتضبط وتوجه توجيها حسنا ، فمن هذه المؤثرات ما تميلي :

- ـ إخوانه وأخواته في البيت وكذلك أقاربه .
- زملاء الابن وأصدقاؤه من الجيران وزملاؤه وأصدقاؤه في المدرسة وسائر أماكن التجمعات كمكاتب تحفيظ القرآن وغيرها .
  - ـ معلمو≯الأبناء ومدرسوهم والمشرفون على تربيتهم من الخدم ونحوهم.
    - ـ وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة .
- طبيعة البلدان التي يعيش فيها الطفل بما فيها من أخلاق وعادات وآداب ومناظر وأحوال .
- الأماكن التي يقضي فيها الطفل أغلب أوقاته ، وهل هي المساجد أم غيرها فكل يؤثِّر بحسبه .
  - ـ الأضياف الذين يأتون إلى البيت والزوار الذين يزورونه .
    - ـ الرحلات والزيارات التي يقوم بها الطفل .

13

فكل هذه مؤثرات تؤثر على تربية الطفل ـ إضافة إلى تأثير الوالدين ـ فعلى الوالدين ملاحظة هذه المؤثرات وتوجيهها بما ينفع ولا يضر فليلاحظ وليراعى الآتى :

## سلوك الولد مع إخوانه وأخواته

على الأبوين ملاحظة تصرفات الأبناء وسلوكهم مع بعضهم البعض والإصلاح في ذلك قدر الاستطاعة ، فليُغرس في الصغير احترام الكبير وليُغرس في الكبير العطف على الصغير وذاك لحديث رسول الله على السمعير منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا » (١).

وليعلَّموا جميعا الأدب مع بعضهم البعض وترك السخرية والاستهزاء من بعضهم البعض المعض لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن بَعضهم البعض لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٌ مِّن نَساء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمَزُوا أَنفُسكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئِسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُب قَاوُلُوكَ هُمُ الظَّالِمُون ﴾ . [الحجرات: ١١]

## وفرقوا بينهم في المضاجع

نعم نُفرِق بينهم في المضاجع ، إذ قد أمرنا بذلك رسولنا محمد ﷺ وخاصة بين المراهقين ومن ناهزوا الاحتلام وقاربوا البلوغ .

ويتم التفريق في المضاجع أولا لأن نبينا ﷺ أمرنا بذلك ثم لأن في اتحاد

<sup>(</sup>١) صحيح ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٩٥ ) وقد تقدم الكلام عليه وهو حسن بمجموع طرقه .

المضجع تكشف للعورات واحتكاك بين الأجسام بما يهيج على الشر والفساد خاصة بين المراهقين والمراهقات ، وبين المراهقين أنفسهم ، وبين المراهقات أنفسهن .

وفضلاً عن هذا وذاك فالأنفاس والروائح والأمراض تنتقل من هذا إلى ذاك وحديث الرسول عَلَيْقُ عام ولم يُبين العلة منه حيث قال : « وفرِقوا بينهم في المضاجع » ولم يذكر لذلك سبباً فتندرج تحته كل الأسباب المذكورة ، بل وغيرها كذلك .

وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك :

قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير (١): أي فرِّقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشراً حذراً من غوائل الشهوة ، وإن كُن أخوات .

قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديباً لهم ومحافظةً لأمر الله كله وتعليماً لهم المعاشرة بين الخلق، وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم انتهى قاله الخطابي.

وفي التعليق على سنن أبي داود مع معالم السنن (٢): قال الشافعي في المختصر : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ، ويعرفوهم سائر الواجبات الدينية ويعرفوهم تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة النح .

<sup>(</sup>١) نقلا عن عون المعبود ( ٢ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٣٤) تحقيق عزت الدعاس) .

وفي العارضة (١) شرح الترمذي : وهذا على طريق التمرين على الطاعة واعتقاد العبادة ليبلغ حد الوجوب فيسهل عليه .

# أما متى يُفرَّق بين الأبناء في المضجع

فالنظر في قوله ﷺ : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرِّقوا بينهم في المضاجع » .

وهل قوله على قوله الله والمناجع الله على المضاجع الله قوله الوهم أبناء عشر الم يرجع إلى قوله الوهم أبناء سبع الم أن قوله الوفر قوا بينهم في المضاجع المرّ مستقل لا تعلّق بالسنين ، بمعنى أن الحديث يصلح أن يكون معناه فيه تقديم وتأخير ويكون قوله الوفرقوا بينهم في المضاجع عنير مقيد بسن معين ؟

فكل قول من القولين له وجه والظاهر عندي أن التفريق في المضجع محله إذا وجد الشر والفساد ، وإذا وجد المرض والأذى في أي سنٍ كان ذلك، والله أعلم .

ولا يترك الولد مع البنت ، بل ولا مع أخيه ، بل ولا مع نفسه أمام شاشات الفيديو والتلفزيون التي تنشر الأفلام الرذيلة وتبث الأغاني الخليعة ، فكم من مصيبة حدثت بين المحارم بسبب ذلك .

وكذلك فلتراعى ثياب الفتيات في البيوت فلا تكن ثياباً يُفتن بها إخوانهن الذكور وتلفت أنظارهم إلى المُحرَّم وتُهيِّج فيهم الكامن .

<sup>(</sup>١) العارضة ( ٢ / ١٩٨ ) .

وليست ثياب الفتيات فحسب ، بل لتراعى الأم نفسيات أبنائها وليراعي الأب نفسيات بناته ، فلا تخرج الأم بقميص النوم أمام أبنائها المميزين والمراهقين أو البالغين ، ولا يخرج الأب كذلك بثياب يثير انتباه بناته ، فلا يخرج بسروال قصير ( شورت ) يحدد عوراته أمام بناته ، فإن هذا كله يُثير الشر ويُهيَّج على الفواحش ، والله لا يحب الفساد .

وثم الدب جليل - قد نبهت عليه في كتابي فقه التعامل بين الزوجين - على الأبوين أن يلاحظانه ويقيمانه في الأسرة ، ألا وهو ما أمر الله به حيث قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مَنكُمْ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابكُمْ مِن يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مَنكُمْ ثَلاثُ مَوَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابكُمْ مِن الظَّهِيرَة وَمِنْ بَعْد صَلاة الْعَشَاء ثَلاثُ عَوْرات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْض كَذَلك يُبيّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ حَكِيمٌ . وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ حَكِيمٌ . وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ كَدِيمٌ عَلَيْ بَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . [ النور: ٥٨ ، ٥٩ ] ، فأرشد الله سبحانه وتعالى الأبوين إلى أدب رفيع وهو تعليم أبنائهما المميزين الذين لم سبحانه وتعالى الأبوين إلى أدب رفيع وهو تعليم أبنائهما المميزين الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليهما في هذه الأوقات الثلاثة التي هي مظنة الكورات وخلع الثياب ، وهي :

- ـ من قبل صلاة الفجر .
- ـ حين تضعون ثيابكم من الظهيرة .
  - من بعد صلاة العشاء .

فالغالب أن الرجل وزوجته يتكشفان في هذه الأوقات ، وهي أوقات

مظنة للجماع ، فأمر الأبوان أن يعلما الأطفال المميزين الذين لم يبلغوا الحلم الاستئذان عليهما في هذه الأوقات الثلاثة ، فقد يدخل الولد أو تدخل البنت على أبويهما في هذه الأوقات فيجدا الوالدين على حالة يكرها أن يُريا عليها من التكشف أو الجماع أو نحو ذلك ، فيخرج الولد وتخرج البنت وقد ارتسمت في أذهانهما المناظر التي رأوها من أمهما وأبيهما فيتلوث فكرهما ، ويخرج الطفل يبحث عن طريقة لتطبيق ذلك الذي رآه من أمه وأبيه فيطبق ذلك مع جارته ومع زميلته بل ومع أخته في بيوت الذين لا يتحفظون ولا يفرقرن بين الأبناء في المضاجع طفل ينام بجوار أخته ، ويرى من أمه وأبيه منظراً مثيراً فكيف يصنع مع أخته ؟!! إن الشيطان حريص على الفساد فقد يقوده إلى الفساد والرذيلة مع أخته .

فديننا دين نظيف يحفظ تصورات الأطفال نظيفة ، ويحفظ عقولهم نظيفة ويحفظ أفئدتهم وألسنتهم كذلك نظيفة ، ألا فليمتثل المسلم والمسلمة لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه عليه الله عز وجل وأوامر نبيه عليه الله عز وجل المراهقين فلا تتبرج تبرجاً زائداً أمام بنيها فالشيطان يزين لهم الحرام ، وكذلك فليتحفظ الوالد ولا يمشي في البيت بثياب تثير بناته ، كهذا الذي يمشي بالسروال القصير في البيت أو يمشي في الكلوت ( الشورت القصير جداً) داخل البيت في حدد هذا الشورت وهذا السروال عورته أمام بناته ويقودهن ذلك إلى طريقة لا تحمد عقباها .

والإستئذان شرع من أجل البصر كما قال النبي ﷺ (١): « إنما جعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۲٤٣/۱۲ ) ، ومسلم ( حديث ٢١٥٦ ) من حديث سهل بن سعد الساعدي فُولِيَّتِك .

الإذن من أجل البصر »، فإذا كان الأمر كذلك فجدير بالأبوين أن يحفظا أولادهما ـ والحفيظ هو الله سبحانه ـ من مشاهدة الأفلام السيئة التي تبث الفسق والرذيلة بل وتنشر الفحشاء والمنكر وتهيج على الدعارة والفساد فكيف بالولد المراهق إذا رأى منظر رجل فوق امرأة يحتضنها ويقبلها ؟!! ألا يهيجه ذلك ويدفعه إلى الفساد ويقوده إليه ؟!

كيف بالبنت البكر المراهقة إذا رأت شاباً ممتلئاً فحولة يحتضن فتاة ويقبلها ويعلوها ، ألا تتوق نفسها إلى أن تكون مثل هذه الفتاة وتهيج فيها الشهوة بما يدفعها إلى الوقوع في المكروه والمحرم والعياذ بالله !

إن بعض العلماء يذكرون أن المرأة إذا رأت فرساً ينزو على أنثى من الفرسان أو قطاً يعلو قطة ونحو ذلك تهيج وتشتاق إلى الجماع هي الأخرى ، فجدير بكل أب وكل أم أن يحفظا ويحافظا على أولادهما وبناتهما من هذا الفساد العريض والشر المستطير .

نهيب بكل أب وبكل أم أن يحملا رسالتيهما ويؤديا الأمانة التي أخذها الله عليهما في حفظ أولادهما وبناتهما ، فالولد الصالح ينفع الله به أبويه في الحياة وبعد الممات قال النبي على الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد المصالح في الجنة فيقول يارب أنى لي هذه ؟ فيقول باستغفار ولدك لك » (۱).

نهيب بكل رجلٍ غيور أن يكون قواماً خيِّراً على أهل بيته ولا يكن ديوثاً راضياً بالفاحشة مقراً للخبث في بيته .

<sup>(</sup>١) حسن ، أخرجه أحمد ( ٥٠٩/٢ ) من حديث أبي هريرة ﴿ وَعُلِيْكُ مُرفُوعًا .

اصطحب ولدك إلى مواطن الصلاح يا عبد الله واصرفه عن مواطن الفساد .

قبيح من الأبوين أن يسمحا لابنتهما بالحديث الطويل مع الشباب في التليفونات مع ما يصحب ذلك من الخضوع بالقول والضحك والابتسامات ، وليس بينهما ثمَّ زواج ، بل ولا شروع في زواج !!!

قبيح من الأبوين أن يسمحا للبنات بالخروج مع شباب لا تربطهن بهم رابطة شرعية !!

وقبيح لآباء الشباب كذلك أن يسمحوا للأبناء بممارسة الفسق والفحش والعبث ببنات المسلمين !!

وما أقبحه من صنيع ، وما أقلها من مروءة وانعدام غيره ، بل وما أشد بعده عن الشرع حيث يسمح الأب لابنته أن تصطحب زميلاً من زملائها إلى بيتها ، بل وتغلق عليهما الغرف بحجة مذاكرة أحدهما مع الآخر!!

فحقاً إنها دياثةٌ حيث يسمح الأب لابنته أو ولده بهذا !!

الم يعلم هؤلاء الآباء والأمهات حديث رسول الله عَلَيْ : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » (١).

ألم يقرأوا حديث رسول الله عَلَيْ : « إياكم والدخول على النساء » (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٨/١) من حديث عمر بن الخطاب فرطي مرفوعاً ، وانظر تحقيقه في المنتخب لعبد بن حميد ( بتحقيقي ٢٣ ) وهو صحيح لشواهده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ٥٢٣٢ ) ومسلم ( ص ١٧١١ ٩ من حديث عقبة بن عامر رَفِظْتُ أن رسول الله على قال : 1 إياكم والدخول على النساء ٢ فقال رجل من الأنصار يارسول الله =

هل يرضي هذا الوالد ، وهل ترضى هذه الأم أن تصبح الإبنة بين عشية أو ضحاها حاملاً من الزنا ، وداخلة في عداد البغايا والمومسات ؟!!

هل يرضي الوالدان أن يتحول ولدهما من شاب صالح مستقيم إلى فاسقٍ من الفساق الماجنين ؟!

وفضلاً عن ذلك فهل يرضي الوالدان للأبناء أن يكونوا من المعذبين في الدنيا والآخرة وفي القبور كذلك ؟!! فعقوبة الفاحشة شديدة ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾.

إن فروج الزناة والزواني تحترق بالنار كما جاء في حديث رسول الله ﷺ في تلك الرؤيا التي رآها ففيها كما في الصحيح .

قال عليه الصلاة والسلام: « إنه أتاني الليلة آتيان .. فذكر الحديث وفيه . فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ، قال : وأحسب أنه كان يقول : فإذا فيه لَغَطُ وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال : قلت لهما ما هؤلاء ؟ .. فذكر الحديث وفيه : وأما الرجال والنساء العُراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني (۱).

هذا وباب التوبة مفتوح وكذلك باب العمل الصالح مفتوح فهلموا معشر العصاة إلى طاعة الله ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾[النساء: ٢٧] =

<sup>=</sup> أفرأيت الحمو <sup>(١)</sup> ؟ قال الحمو الموت .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٧٠٤٧ ) من حديث سمرة بن جندب ريجين مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) الحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه ونحو هؤلاء ، وقوله ﷺ : ٩ الحمو الموت ٩ أي أن خطره كالموت ، أو في دخول الحمو على الزوجة الهلكة والتلف لما يصاحب دخوله وتمكنه من مجالستها أكثر من غيره من فعل المحُرم معها .

وقد قال الله سبحانه : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ . [ الإسراء: ٣٢ ]

فكل ما يُقرَّب إلى الزنا يُجنَّب ويبعد ، وليحذره الآباء ولتحذره الأمهات وليحافظ الجميع على الأبناء والبنات ، اللهم بلغت اللهم فاشهد!

وهل يبيت الولد مع والديه في غرفة نومهما ؟

في ذلك تفصيل ، فإذا كان الولد غير مميزٍ ولا يعرف الجماع وشؤونه وما يتعلق به من زينة المرأة أو من قبلة زوجها لها فلا بأس بمبيت مثل هذا الغلام مع والديه .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث ابن عباس ولينفي أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين ولينفي وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله عليه وأهله في طولها .

أما إذا كان مميزاً وبالغاً وهناك تكشف وتعري فلا يبيت حينتذ في وسط تظهر فيه العورات ويُهيج فيه الكامن ويطلع فيه على السوءات .

<sup>=</sup> و ﴿ قُلْ يَا عَبَادَيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ [ الزمر : ٥٣ ] ، فتوبةٌ وأوبةٌ قبل الحساب ، فالله غفور رحيم وهو شديد العقاب !

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ١١٩٨ ) ومسلم ( مع النووي ١٧/ ٣٥ ) .

# حث الأولاد على اختيار الأصدقاء الصالحين وتحذيرهم من أصدقاء السوء

وهذا واجب على الآباء تجاه أبنائهم واجب عليهم أن يحثوهم على اختيار الصديق واختيار الجليس واختيار الأنيس فبينوا لهم المنافع في الدنيا والآخرة من وراء مجالسة الصالحين ومصادقتهم ، ومخاطر مجالسة الشريرين وأصدقاء السوء .

على الأب أن يعلم ولده حديث رسول الله ﷺ: « إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يُحذيك وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة » (١) .

ويعلِّمه أيضا قول الله عزَّ وجل : ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذَ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

وأنك يا بني إذا لم تختر لنفسك صديقاً صالحاً تقيا جاء الصديق عدواً لك يوم القيامة .

اقرأ عليه قول الله عزَّ وجل : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَا عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ فَا عُدْ بَعْدَ اللَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ اللَّكُرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( حديث ۵۵۳۶ ، وحديث ۲۱۰۱ ) ومسلم(حديث رقم ۲٦۲۸ ) من حديث أبي موسى الأشعري رُوعَيِّك مرفوعاً .

واذكر أيها الوالد قول نوح ﷺ لابنه : ﴿ يَا بُنِّيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ .

فعليك أيها الوالد أن تتفقد أحوال ولدك وتسأل عن أصدقائه فكم من ولد شرير يدعو إلى المنكر والفساد ويُزين لأصدقائه الشرور والآثام ، والصّغير يُقلِّد في كثير من الأحيان ، وتجره الشهوات في أحيان أُخر ، وكذلك حب المغامرات يعتريه ويجذبة .

فاحرص على أن يكون أصدقاء ولدك من الطيبين الصالحين ، ومن الأسر الطيبة كذلك .

واحرص أيضا على إكرام أصدقاء ولدك حتى يسهل عليك توجيههم ويلينوا بيديك .

قل لولدك: يا بني لا تصاحب قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب الله عزَّ وجل قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾.

[ محمد: ٢٢ ، ٣٣ ]

وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ الدَّار ﴾ .

[الرعد:٢٥]

قل لولدك: يا بني « إن الجنة لا يدخلها قاطع » (١) أي قاطع رحم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( حديث ٥٩٨٤ ) ومسلم ( حديث ٢٥٥٦ ) من حديث جبير بن مطعم رُجالَيْك مرفوعاً .

قل لولدك: يا بني لا تصاحب عاقاً لوالديه فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما قال النبي ﷺ (١).

قل لولدك : يا بني لا تصاحب من يشرب الدخان ويتعاطى المخدرات فهؤلاء شريرون مفسدون ، بيّن لولدك مخاطر الدخان ومخاطر المخدرات ، وجزاء أصحابها في الدنيا والآخرة .

قل له: يابني لا تصادق من يسرقون أموال الناس ويفعلون المنكرات ويرتكبون المحرمات .

قل لولدك: يا بني لا تجالس الكذابين والذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم .

قل له: يا ولدي لا تلعب القمار ولا تُراهن الأولاد ولا تسعى في الأرض بالفساد .

# وهل يُتجسس على الصغار ويُراقبوا

إذا عُلم عن طفل شر وفساد فلا بأس بتتبع أخباره وتحسس أحواله والنظر في أمره ، وإن اضطر الشخص مع ذلك إلى شيء من التجسس عليه ، وهذا إذا كان القصد إنما هو منع الشر والفساد فقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ . [ البقرة: ٢٠٥] وقال سبحانه ﴿ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ﴾ . [ هود: ١١٦]

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( مع الفتح ( ۱۰ / ۲۰۵ ) ومسلم ( حديث ۸۷ ) من حديث أبي بكر وَلِيَّتِيْكِ قال: قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا بلى يا رسول الله ، قال ثلاثاً «الاشراك بالله وعقوق الوالدين .... » .

ولما علم النبي عَلَيْ عن ابن صياد الشر ، واشتهر عنه الدَّجل والفساد ذهب النبي يتحسس أخباره ويتفقد أحواله حتى يطلع على أمره ويتبين حقيقته ، وها هو الحديث بذلك :

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث ابن عمر خليفي قال : انطلق رسول الله عليه ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله عليه النخل طفق يتقى بجذوع النخل ، وابن صياد في قطفة له فيها رمرمة (٢) ، فرأت أم صياد رسول الله عليه فقالت ياصاف هذا محمد فو ثب ابن صياد فقال رسول الله عليه « لو تركته بين » (٣) .

فإذا علم الأب أن ولده مثلاً يشرب الدخان فلا بأس أن يشم رائحة فمه ويسأل عن زملائه ويطلع على أخباره .

وإذا علم الأب أن ولده مثلا يعاكس الفتيات لا بأس أن يراقبه يوماً أو يومين لمنع شره ودفع ضرره وإصلاح حاله وهكذا سائر المنكرات والمفاسد تُتبع كي تُتقى .

<sup>(</sup>۱) البخاري (حديث ٣٠٣٣) معلقاً فقال قال الليث . . ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ١٦٠) وصله الاسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح كلاهما عن الليث . قلت : وأخرجه مسلم أيضا (حديث ٢٩٣٠) .

<sup>(</sup>٢) الرمرمة هي الصوت الخفي الذي لا يكاد يُفهم .

<sup>(</sup>٣) أي ليبيِّن أمره وحاله .

# الحرص على المُعلم الصالح للأبناء

فقم بتعليم أبناءك وبناتك قدر استطاعتك .

واحرص على أن تدفع أبناءك إلى أيدِ أمينة تتقي الله فيهم .

فادفع بابنك إلى رجلٍ يصلي ويعرف ربه يعلمه كتاب الله وسنة رسوله عَيَالِيَهِ .

ادفع بابنك إلى شخص ورع يخش الله ويتقيه .

لا تدفعه إلى من يعبث به ويعلمه الشر والفساد وسوء الأخلاق .

لا تدفع بابنتك التي تُشتهى إلى رجل يعلمها فيخلو بها فما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان (١) كما جاء عن النبي ﷺ .

تفقد أحوال رعيتك وأبناءك بين الحين والآخر فأنت مسؤول عنهم !!

سلهم كم حفظتم ؟ إلى أين ذهبتم ، ومن أين أتيتم بأسلوب هادي، رفيق وشدِّد إن كان الأمر يحتاج إلى تشديد ، وإلا فالأصل هو الرفق فما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شأنه .

#### وكذلك الخادمات الصالحات

وبالنسبة للخادمات في البيوت التي فيها الخدم ، يجدر بالأب ، بل ويجب عليه إن أتى بخادمة للبيت أن يأتي بها خادمة تعرف ربها وتوقر نبيها وتقيم حدود الله ، فإنها في البيت بمنزلة الأم للأطفال ويقتبس الأبناء من

<sup>(</sup>١) صحيح ، وقد تقدم معناه .

سلوكها ومن أخلاقها ومن ثقافتها ، ثم هي جليسٌ ، إما جليس صالح كحامل المسك أوجليس سوء كنافخ الكير الذي يحرق الثياب .

ثم ليحذر الأب من الخلوة بها وكذلك الأبناء الذكور البالغون فإن النبي قال : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان » (١) .

وقال عليه الصلاة والسلام: « إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل أفرأيت الحمو يارسول الله ؟ قال الحمو الموت » (٢) .

## وسائل الإعلام وأثرها

أما وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة فخطرها في كثير من البلدان عظيم ، وضررها جسيم ، وكم من خُلُق قد ساء بسببها ، وكم من فاحشة قد ارتكبت بسببها وكم من ابن قد عق أبويه وكم من صديق قد غدر بأصدقائه ، وكم من امرأة قد خانت زوجها ، وكم من زوج قد طلق زوجته كل ذلك بسببها !!! بل وكم رجل وشاب قد وقع على مُحرم من محارمه بسببها والعياذ بالله ! فلا حول ولا قوة إلا بالله كم فيها من إضاعة للصلوات! ، وكم فيها من اتباع للشهوات! وكم فيها من تهييج على الفواحش ، وكم فيها من تزيين للباطل وسخرية من الإيمان وأهله والدين ومن اعتنقه!!

فلابد أن يتفقد الأب أحوال أبنائه معها! فهي وسائل قد غزت كل البيوت، والاحتراز عنها من أصعب ما يكون إلا على من يسره الله عليه.

وشأنها شأن الجليس إما أنها جليس صالح أو جليس سوء فإن كانت

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) كلاهما صحيح ، وقد تقدما .

داعية إلى الخير والمعروف لا تطرد معها الملائكة بل تُقبل إليها وتحفها ، والخير من ورائها عميم فنعما هي إن كان يستمع فيها إلى القرآن وتفسيره وإلى الحديث وفقهه وأصوله فهي خير للمستمعين إن كان يبث فيها ما هو نافع في الدنيا والآخرة فالحمد لله ولنُقبل عليها حينئذ مالم تنتهك فيها محرمات ، وإن كان دون ذلك فالله لا يحب الفساد ولا ضرر ولا ضرار ، و السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ولا ينبغي أن نغبن فيها ونضيع فيها الأوقات ونضيع فيها الأبدان ، فكما قال عليه الصلاة والسلام : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ » (١).

وكذلك إن كانت تشغل عن الصلاة وتلهي عن ذكر الله وتورث العداوات والأحقاد فأيضا ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ .

فلتترك حينئذ فإن الله يقول : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينِ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ .

ويقول سبحانه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ .

### وتعاملاتك أيها الأب

# وأنت أيتها الأم مع الجيران تنعكس

فإن كنت محسناً إلى الجيران وإلى أبنائهم عاملوا أولادك بمقتضي هذا الإحسان والكرم ، فأكرموا أولادك ونصحوا أولادك ، وأحبوا الخير لك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ٦٤١٢ ) من حديث ابن عباس ولينفي مرفوعاً .

#### ولأولادك !

أما إذا كنت فظاً غليظاً مع الجيران ومع أبنائهم قابلوا أولادك أيضا بمثل هذه المقابلة وعاملوهم بمثل هذه المعاملة ففرق بين رجل يدخل بيته مثلاً يحمل الفاكهة فيرى أولاد الجيران فيكرمهم ويُحسن إليهم ويعطيهم مما أعطاه الله ورزقه ، وبين آخر يتطلع أولاد الجيران إلى مافي يديه وهو بخيل شحيح حريص جموع منوع!!

ترى هل الجيران يحبون الأول وأبنائه أم يحبون هذا الشحيح الحريص البخيل ؟

لاشك أنهم يحبون من يكرمهم ويحنو عليهم ويحبون أبنائه ويحبون بناته ويحسنون إلى أبنائه وبناته ، وكل ذلك له أثرفي تربية الطفل ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .

#### طبيعة البلدان

## التى تعيش فيها الأسرة وسيرة أهلها

وللبدان التي تعيش فيها الأسرة وطبيعة أهلها أثر في تربية الأبناء فالبلاد التي يسكنها الشريرون والمفسدون ليست كبلاد أهل الخير والفضل والصلاح فشرور الشريرين تنعكس على الأسر والأبناء!! وكذلك فأهل الصلاح لايشقى بهم جليسهم!!

ومن ثم شرعت الهجرة من أرض الفساد إلى أرض أهل الصلاح فهذا قاتل التسعة والتسعين الذي أتمهم بقتل الراهب فقتل حينئذ مائة نفس يؤمر بترك أرضه والاتجاه إلى أرض أهلها يعبدون الله عز وجل كي يعبد الله معهم (١١).

وقال ﷺ (٢): « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر(٣) يفرُّ بدينه من الفتن » .

وقد قال ربنا سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَا تَقْعُدُ بَعْدَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

فالابن يخرج من البيت فيرى الأطفال في الشارع ينظرون إلى الفيديو وإلى التلفزيون وإلى شاشات السينما والدشوش وما فيها من مناظر محرمة ، فتلقائيا تهفو نفس الطفل إلى النظر إلى هذه الشاشات فيتلقى منها الشر والفساد!

وكذلك يخرج من بيته فيرى الأبناء يلعبون الألعاب المكروهة أو المحرمة فيلتقط ذلك منهم .

والبنت التي تخرج فتجد أترابها متبرجات سافرات تتعلم منهن تلقائيا التبرج والسفور

فعلى ذلك إذا كان الأب يسكن في عمارة أهلها شريرون ، أو في حي من الأحياء عموم أهله مفسدون ، أو في قرية الغالب على أهلها الشر ، أو

<sup>(</sup>١) حديث في البخاري ( ٣٤٧٠ ) ومسلم حديث ( ٢٧٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( حديث ١٩ ) من حديث أبي سعيد رضي مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) مواقع القطر هي بطون الأودية .

في دولة كافرة يتسرب إليه من فسق أهلها وكفرهم ، وكذلك يتسرب إلى أبنائه فعليه حينئذ أن يغادر مكانه ويذهب إلى موطن من مواطن الصلاح والمحفوظ من حفظه الله تعالى .

### رحلات الأبناء وأماكن تواجدهم

للرحلات التي يقوم بها الأبناء وللأماكن التي يكثرون التواجد فيها أثرً قوي على تربيتهم وسلوكهم .

فالابن الذي يربى في المساجد ليس كالابن الذي يُربى في المقاهي والملاعب .

والابن الذي يجتمع مع إخوانه على تلاوة القرآن ليس كالابن الذي يجالس المدخنين وتجار المخدرات ، وهكذا ساثر أماكن التواجد فلها تأثير .

فحث أبناءك على الذهاب إلى المساجد واصطحبهم إليها!

وخذهم إلى أماكن ترويح عن النفس ليس فيها آثام وليس فيها منكرات! واحذر أن تزج بهم في رحلات إلى أماكن الشر والفساد.

فعجيبٌ أمر آباء يقولون لأبنائهم وبناتهم جائزتكم الذهاب إلى باريس أو إلى لندن أو إلى المصيف ، وغير ذلك من أماكن الشر والفساد .

فهذه الرحلات بلاشك تُرسِّخ صور الشر والفساد في أذهان الأبناء والبنات وتؤثر سلباً في تربيتهم وفي صلتهم بربهم سبحانه وتعالى ومن ثمَّ في صلاحهم .

فإذا كنت ممن وسع الله عليهم فخذ أبناءك وبناتك معك إلى بيت الله

الحرام والمسجد النبوي ، واعتمر مع أبناءك وحج معهم ، فلهذا تأثير إيجابي حسن على إيمان الطفل وعلى سلوكه وصلاحه إذ تنقدح في ذهنه صورة الكعبة المشرفة عندما يراها ، وكذلك الصفا والمروة ، والصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام كل ذلك يثبت في ذهنه ، فأطلعه عليه وعرفه بهذه الأماكن الطيبة واذهب به إلى زمزم واسقه منها وأخبره بقصتها وقصة حفرها وماجاء في فضلها .

دع ولدك يتحدث في وسط الأبناء قائلاً لهم رأيت الكعبة وشربت من زمزم ، وقفت بعرفات ، رميت الجمرات ، نمت بمزدلفة ، طفت حول الكعبة، وذهبت إلى المنحر ، إلى غير ذلك ، حتى يشتاق زملاؤه إلى هذه الأماكن الطيبة فغيره من الأبناء يتحدثون : ذهبنا إلى المصيف ، ورأينا فيلما في السينما وذهبنا إلى ملاعب الكرة ، فعوض ولدك عن هذه الأماكن خيراً منها .

إن الأولاد في كثير من الأحيان يُقلدون ، وقد يشق عليك إقناع ولدك بمسألة من المسائل ويأمر من الأمور ، لكنه لما يرى الناس يصنعونه يصنعه بلا تردد!!

قد تأتي مثلاً في وقت من الأوقات تحلق لولدك شعر رأسه لسبب ما فيأبى عليك الولد أشد الإباء ويمتنع أشد الامتناع ، ولكنه إذا ذهب للحج والعمرة ورأى المسلمين يحلقون شعورهم طلب منك هو نفسه أن تُحلق رأسه للأسوة التي رآها وللمناظر التي شاهدها .

ولا يمتنع أن تذهب مع أبناءك إلى حديقة حيوان مثلاً تُطلعهم فيها على

مخلوقات الله وتبيِّن له قدرة الله على الخلق وحكمته في التدبير والتقدير سبحانه ، وبين له آيات الله في اختلاف الأشكال والألوان والأصوات والطبائع والخصال ، والقوة والضعف والمشي والجري والطيران والوثب .

هذه نسور جارحة وية ضاربة بأسها شديد وعمرها مديد لكن بيضها قليل ونسلها محدود ، كيف لو كانت تنسل كنسل العصافير ، فلو كانت كذلك لأبادت سائر الطيور ، بل ولتعدت على ابن آدم وسائر الخلق!

وهذه أسود كاسرة قوية شرسة كيف لو كان نسلها كنسل الأغنام والأرانب فلو كانت كذلك كثيرة النسل لأبادت الأخضر واليابس!

أما الذباب الضعيف فبيضه بالآلاف بل بالملايين وعمره قصير لا يتجاوز أسبوعين !!

وكذلك النحل قصير العمر وتكاثره كثير أيضا .

فمن الذي ينظم الأمور ويُرتب الأحوال ؟!!

هذا عندليب حسن الصوت ، وهذا صوت الحمير أنكر الأصوات !! هذا هدهدٌ ، وهذا طاووس ، وهذا بقٌ وذاك بعوض !!

هذه إبل مسخرة ، وهذه نمور متوحشة !!

هذه الدواب منها ما يمشي على رجلين ومنها ما يمشي على أربع ومنها ما يمشي على بطنه، وتلك طيور طيرانها في الهواء!، وتلك أسماك وجودها بالماء!

والجميع إلى ربهم يحشرون ، والجميع لربهم يسبحون وله يسجدون ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأخبر أولادك أن هذه أممٌ أمثالنا وستحشر إلى

الله، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾. [الأنعام:٣٨]

وما دمنا سنحشر يا ولدي وسنجمع يوم القيامة إذن فعلينا بالعمل لهذا اليوم ، عمل الصالحات والسعي في الخيرات ، وترك المنكرات .

## الأبناء مع الأضياف

وللأضياف القادمين إلى البيت تأثير في الأبناء بما يصاحبهم من عادات وتقاليد وأخلاقيات .

فالضيف الصالح يؤثر بأخلاقياته على الأبناء ، والضيف الفاسد الشرير يخشى على الأبناء منه أشد الخشية .

وينبغي أن يلتفت الأب إلى أحوال أبنائه مع أضيافه من وجوه متعددة ، فمن ذلك مثلا إدخال الأبناء على الضيف ، ففي ذلك نفع في كثيرٍ من الأحيان لما في اختلاط الصغير بالكبير واقتباسه من أخلاقه وتعود إكرامه وإجلاله وتقديره ، والترحيب به، والأخذ من علمه وتجاربه .

ولكن كما لايخفى أن هناك من في قلوبهم مرض من الناس وقد قال تعالى : ﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ . [ الأحزاب: ٣٢] ، وقال سبحانه عن أقوام آخرين : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ . [ البقرة: ١٠] فهذه الطائفة التي في قلبها مرض إذا دخلت بيت شخص طمعت في كل شيء ، فقد يُزيّن الرجل ولده أو تُزين الأم ابنتها للدخول على الضيف ، ويكون الولد يشتهي والبنت تشتهي فيلعب الشيطان في هذا القلب المريض ، ويحرك شهوته تجاه البنت وتجاه الغلام الأمرد ، فمن كانت هذه حاله فلاينبغي

أن نمكذ من الفساد ولا ينبغي أن نساعده على الشر ، بل علينا أن نحفظ أبناءنا وبناتنا من مثل هذا الشرير مريض القلب .

فجدير بالأب وبالأم أن يحافظا على أبناءهما وبناتهما وأن يحفظاهما من مثل هذا وهذه مسألة تقدر بقدرها وتضبط بضوابطها إذ هي تختلف من ضيف إلى ضيف ومن ولد إلى آخر ، ومن فتاة إلى أخرى ، ومن بيت إلى بيت آخر .

ثم إن دخول البنت والفتاة الحسناء ـ التي هي دون البلوغ ـ بثياب شفافة أو بثياب تبرز مفاتنها وتصف جسمها ، وتحدد حجم عظامها كل ذلك يثير الفتن ويحرك الكامن في كثيرٍ من الأنفس ، فجدير بكل أب وبكل أم أن تلتفت إلى مثل هذا وتراعيه .

وانظر إلى هذا المفتون الذي أصابته دعوة المبارك سعد بن أبي وقاص ضطفيت انظر إليه مع كبر سنه وإنحناء ظهره وسقوط حاجبيه كيف يصنع مع الفتيات ؟!

#### ها هي قصته:

أخرج البخاري<sup>(۱)</sup>من حديث جابر بن سمرة في قال : « شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر في قي فعزله واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يُصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى قال : أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله عليه ما أخرم عنها ، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٧٥٥).

في الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق ، فأرسل معه رجلاً \_ أو رجالاً \_ إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ ناشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن ، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن ».

وينظر الأب إلى حال أبنائه مع الأضياف أيضا عند الطعام والناس في هذا طرفان ووسط ، طرف متشدد يمنع الأطفال ويشجبهم ويحجبهم تماماً عن الأضياف ، وطرف متسيب متساهل في هذا الباب والوسط خير فقد تذهب إلى شخص ويقذف إليك بأطفاله ويعبثون بالطعام ويمدون أيديهم إلى الطعام الذي أمام غيرهم ويلوثون الطعام ولا يسمون الله عند طعامهم ، وذلك مما يسبب حرجاً شديداً للأضياف وحياءاً لهم وإيثاراً للأطفال على أنفسهم ، وهذا مما يبخس الضيف حقه .

وينظر إلى سائر تصرفات أولاده مع الضيف ، فيحثهم على الترحيب بهم والإحتفاء بهم والاعتناء بهم .

وثمَّ أطفال تعودوا سؤال الناس ، فبمجرد دخول الضيف إلي بيتهم يحرجه الأطفال بمسائلهم أعطني كذا أعطني كذا . . فهذا مما قد يوقع الضيف

في حرج ، وهذا بلاشك يختلف من ضيف إلى ضيف آخر ، فرب ضيف عزيز على أهل البيت ، والكلفة بينه وبينهم مرفوعة في كثير من المسائل فهذا يختلف عن ضيف آخر بلاشك فلتراعى أحوال كل ضيف وأخلاقيات كل ضيف ومشاعر كل ضيف .

# وهل يُضرب الابن لتأديبه ؟ ٥

وهذه مسألة هامة لها فقهها ، فالمواقف تختلف وكذلك الأحوال وأيضا المسائل التي سيؤدب من أجلها هل هي مسائل مستبشعة مستقبحة ومستهجنة؟ أم هي دون ذلك ؟؟ وهل هو يعقل هذه المسائل ويعرف مدى إثمها وشرها وخطورتها أم أنه جاهل بها وبأحكامها ؟؟ ولكن في الجملة فالأمر كما قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وما يُنزع من شيء إلا شانه » (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: « من يُحرم الرفق يُحرم الخير » (٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: « إنه من أُعطى حظه من الرِّفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة »(٣).

وقال عليه الصلاة والسلام: « إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق » (٤).

<sup>(</sup>١) ملسم ( حديث ٢٥٩٤ ) من حديث عائشة ﴿ لِيَانِيْكِ) مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ٢٥٩٢ ) من حديث جرير بن عبد الله رُطيُّكُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( المسند ٦/ ١٥٩) من حديث عائشة ﴿ وَعَيْثُهُا ، وانظر أيضا سنن الترمذي (حديث٢٠١٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ( ٧١/٦ ) و ( ١٠٤/٦ \_ ١٠٥ ) وهو صحيح بمجموع طرقه .

و « إن الله رفيق يحب الرفق » (١) كما قال النبي عَلَيْكُم فمادام التوصل إلى الإصلاح بغير الضرب ممكن ، فلا يُصار إلى الضرب فإن النبي عَلَيْكُم : « ما خُير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما » (٢).

وقد ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام: « ماضرب شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله .. » (٣).

فحينئذ علينا بالكلمات إذا أردنا الإصلاح وعلينا بأنواع الترغيب ، فإذا لم تُجدِ الكّلمات الطيبة في الإصلاح استعملت الكلمات التي تحمل نوعاً من الزجر واستعمل الترهيب بحسب نوع الخطأ والجُرم المرتكب \_ وإذا لم تُجد ولم تنفع كلمات الزجر هذه فحينئذ قد يُجدي الضرب ، فأحوال الأبناء تختلف وطبائعهم تتنوع فمنهم من تكفيه نظرة بالعين لتأديبه وتوبيخه وتأنيبه ! وتؤثر فيه هذه النظرة تأثيراً بالغاً لا حدود له وتكون سبباً في كفة عن مثل هذا الخطأ الذي ارتكب !

ومنهم من إذا حولت وجهك عنه عرف مرادك وفهمه وانكف عن خطئه. ومنهم من تُجدي معه الكلمات الطيبة ، فعليك بالكلمات الطيبة مع مثل هذا .

ومنهم من لا يُصلحه إلا الضرب ولا تنفع معه إلا الشدة فحينئذ نتجه

<sup>(</sup>١) مسلم (حديث ٢٥٩٣) من حديث عائشة رَجُائِينَا مرفوعاً ، وتمامه « ويُعطي على الرِّفق مالاً يُعطي على العُنْف ومالا يعطى على ما سواه » .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٣٥٦٠ ) ومسلم ( ٢٣٢٧ ) من حديث عائشة ﴿ وَعَيْمُ مُ مُوعًا .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢٣٢٨ ) من حديث عائشة ضويفيها .

للضرب والشدة بالقدر الذي يُصلح فقط ولا نتعداه ، كالطبيب الذي يعطي للمريض حقنة ، والحقنة تؤلمه ، ولكنها بقدر المرض فحسب .

فللرجل أن يشتد مع أبنائه إذا رأى منهم قصوراً أو وجد فيهم خللاً .

أخرج البخاري ومسلم (\*) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي : أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء وإن رسول الله على قال مرة : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة . ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس » أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله على بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال فهو وأنا وأبي وأمي ـ ولا أدري هل قال : وامرأتي وخادم بين بكر بثلاثة قال فهو وأنا وإن أبا بكر تعشى عند النبي في ثم لبث حتى بيننا وبيت أبي بكر \_ قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي في فجاء بعدما مضى صليت العشاء . ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله في فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال : أوما عشيتهم ؟ قالت : أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت وقال : يا غنثر ! فجدع وسب (١) . وقال كلوا لا هنيئاً (٢) . وقال : والله لا أطعمه أبداً قال فايم الله ! ماكنا نأخذ من لُقمة إلا

<sup>(\*)</sup> البخاري من ( حديث ٦١٤٠ ، ٦١٤١ ) ومسلم ( حديث ٢٠٥٧ ) .

<sup>(</sup>۱) (يا غنثر ! فجدع وسب ) غنثر بثاء مفتوحة ومضمومة ، لغتان . هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه . قالوا : وهو الثقيل الوخيم . وقيل : هو الجاهل . مأخوذ من الغثارة ، وهي الجهل، والنون فيه زائدة . وقيل : هو السفيه مأخوذ من الغثر وهو اللؤم . وجدع أي دعا بالجدع وهو قنف وغيره من الأعضاء . والسب الشتم .

<sup>(</sup>٢) (كلوا . لا هنيئا ) إنما قاله لما حصل من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه . وقيل : إنه ليس بدعاء ، إنما هو خبر ، أي لم تتهيئوا به في وقته .

ربا من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك . فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر . قال لامرأته : ياأخت بني فراس! ماهذا ؟ قالت : لا وقرة عيني (١)! لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار . قال فأكل منها أبو بكر وقال : إنما كان ذلك من الشيطان . يعني بمينه . ثم أكل منها لُقمة ثم حملها إلى رسول الله على فأصبحت عنده . قال وكنا بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل فعر فنا (٢) اثنا عشر رجلا (٣) مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل . إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال .

وأخرج مسلم (٤) من حديث عبد الله بن عمر وطينيها قال : سمعت رسول الله يَالِيةِ يقول : « لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها » .

قال فقال بلال بن عبد الله (٥): والله لنمنعهن ، قال فأقبل عليه عبد الله

<sup>(</sup>۱) ( لا . وقرة عيني ) قال أهل اللغة : قرة العين يعبّر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه . قيل : إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته ، فلا يستشرف لشيء ، فيكون مأخوذا من القرار . وقيل : مأخوذ من القر ، بالضم ، وهو البرد . أي أن عينه باردة لسرورها وعدم مُقلقها . قال الأصمعي وغيره : أقر الله عينه أي أبرد دمعته ، لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة . ولهذا يقال في ضده : أسخن الله عينه . ولا زائدة .

<sup>(</sup>٢) ( فعرّفنا ) هكذا هو في معظم النسخ : فعرّفنا ، بالعين وتشديد الراء ، أي جعلنا عرفاء . وفي كثير من النسخ : فعرّفنا ، من التفريق . أي جعل كل من الاثنى عشر مع فرقة . وهما صحيحان .

 <sup>(</sup>٣) ( اثنا عشر رجلا ) هكذا هو في معظم النسخ . وفي نادر منها : اثنى عشر . وكلاهما
 صحيح. والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ص ٣٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) هو بلال بن عبد الله بن عمر

فسبَّه سباً سيئاً ما سمعته سبَّه مثله قطُّ ، وقال أُخبرك عن رسول الله ﷺ ، وتقول والله لنمنعهُن؟!

وفي رواية (١) فَزَبَرهُ ابن عمر وقال : أقول : قال رسول الله ﷺ وتقول لا ندعُهنَّ !

وها هي بعض الأدلة التي يستدل بها على مسألة التأديب بالضرب إن احتيج إليه مع بعض الأبناء لعدم طاعتهم في المعروف ، أو لعدم استجابتهم لفعل الخير ، أو لإصرارهم على العصيان والتمرد والظلم .

وهناك أولا بعض النصوص العامة التي يُستدل بها على جواز الضرب للتأديب إذا لم يُجد غيره ، ومن هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ . [ البقرة: ٢٠٥ ] وقوله سبحانه : ﴿ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنَجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ . [ هود: ١١٦ ] فإذا كان الفساد والشر الوارد من الطفل لا يزول إلا بالضرب فحينئذ يلزم الضرب .

وكذلك النصوص الواردة في النهي عن المنكر لقوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ الْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾. [ آل عمران: ١١٠ ] فلو كان المنكر لا يزول إلا بالضرب \_ مع اتقاء المفاسد أيضا \_ فحينذ يُتجه إلى الضرب .

وأيضا النصوص الواردة في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان .

<sup>(</sup>١) وهي عند مسلم أيضاً وزبره أي نهره .

## وثم جملة أدلة أخر

فها هو الرسول ﷺ يحث على تعليم الأولاد الصلاة ، ومن امتنع عن أدائها ، وهو ابن عشر سنين \_ فحينئذ يُضرب .

قال عليه الصلاة والسلام (١): « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ( سنين ) وفرقوا بينهم في المضاجع».

وها هو عبد الله بن عباس ظليم لما يرى في عكرمة نباهة وفهما ونبوغا وعقلاً ، وعكرمة صغير آنذاك يحب اللعب كما يحبه غيره ويرغب في الجري كما يرغب غيره ، فحينئذ يُقيده ابن عباس ويوثقه ابن عباس حتى يتعلم القرآن ويتعلم سنة الرسول عليه الله المسول ا

قال عكرمة : كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل يُعلمني القرآن والسُّنة ، وفي رواية يعلمني القرآن والفرائض (٢).

فماذا كان من شأن عكرمة بعد هذا القيد ، أصبح عكرمة نابغة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (حديث ٤٩٥) بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، وله شاهد عند أبي داود أيضا (٤٩) والترمذي (٤٠٧) من حديث سبرة مُوافِّيني قال: قال النبي على : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها».

<sup>(</sup>٢) صحيح ، وقد أخرجه البيهقي ( السنن الكبرى ٦/ ٢٠٩ ) والبخاري معلقاً ( مع الفتح ٥/٥٥ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٣/ ٣٢٦ ) وابن سعد في الطبقات (٥/ ٢١٩ ) وغيرهم وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥/ ١٢ ) .

النوابغ وأصبح محدثاً من المحدثين ، وراويةً عن ابن عباس لعدد هائل من الأحاديث عن رسول الله ﷺ ، ومفسراً كبيراً من المفسرين .

وها هو الصديق أبو بكر رضي يضرب ابنته عائشة رضي لل تأخر الجيش بسببها وتأخر رسول الله ﷺ بسببها وشكاها الناس إلى أبى بكر .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث عائشة وَلَيْكُ قالت : خرجنا مع رسول الله على بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول الله على على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله على وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فبحر ورسول الله على واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : حبست رسول الله على والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيده في خاصرتي . فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على عير ماء . فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . على فخذي ، فنام رسول الله على غير ماء . فأنزل الله آية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) : ماهي بأول بركتكم يا آل أبي فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) : ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . فقالت عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته .

وأبو بكر أيضا في موقف آخر يضرب ابنته عائشة رَلِيَقِيْهِ وكذلك عمر ، وهاهو الحديث بذلك .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٣٤ ) ومسلم ( حديث ٣٦٧ ) .

أخرج مسلم في (١) صحيحه من حديث جابر بن عبد الله ضيفي قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم . قال : فأذن لأبي بكر . فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له . فوجد النبي ﷺ جالسا ، حوله نساؤه واجماً (٢) ساكتاً . قال فقال : لأقولن شيئًا أضحك النبي ﷺ فقال : يارسول الله لو رأيت بنت خارجة ! سألتني النفقة إليها فوجأت عُنُقها (٣). فضحك رسول الله ﷺ وقال « هن حولي كما ترى . يسألنني النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُنقها فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها . كلاهما يقول : تسألن رسول الله عَلَيْكُ ماليس عنده . فقلت: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئاً أبداً ليس عنده . ثم اعتزلهن شهراً أوتسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيماً ﴾. قال : فبدأ بعائشة فقال : « يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك » قالت : وما هو ؟ يارسول الله فتلا عليها الآية . قالت : أفيك يارسول الله أستشير أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة . وأسألك أن لا تخبرامرأة من نسائك بالذي قلت . قال « لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها . إن الله لم يبعثني مُعَنتاً ولا مُتعَنتاً (٤) ولكن بعثني معلماً مُيسراً » .

وابن عمر ووالم يرى غلاماً نصب طائر وجعل يرميه بالأحجار فقال

<sup>(</sup>۱) مسلم ( حديث ١٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الواجم هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام .

<sup>(</sup>٣) وجأت عنقها أي طعنت في عنقها .

<sup>(</sup>٤) معنتاً أي مُشدداً ، ومتعنتاً طالبا زلات الناس .

لأهله ازجروا غلامكم عن فعل هذا .

أخرج البخاري(١) من حديث ابن عمر وَالنَّيْنِ أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلامٌ من بني يحيى رابطٌ دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي عَلَيْنُ نهى أن تصبر (٢) بهيمة أوغيرها للقتل.

ويقول إبراهيم النخعي: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار (٣) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال أبوعمر ابن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقول أشهد بالله، وعلي عهد الله لقد كان كذا، ونحو ذلك وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تُصبر أي تُحبس لترمى حتى تموت .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( عقب حديث ٢٦٥٢ ) ، ( عقب ٣٦٥١ ) ، ومسلم ( ص ١٩٦٣ ) ، ولفظ مسلم كان ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات .

وقد وردت في هذا الباب أحاديث لا تخلو من مقال كحديث علقوا السوط حيث يراه أهل البيت ، وفي بعض الروايات فإنه لهم أدب .

وهذا الحديث قد أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٢٠١٢٣ ) والطبراني في الكبير ( ١٠٦٧٠ ، ١٠٦٧١، ١٠٦٧٢ ) من حديث ابن عباس رَطِيَقِيم مرفوعاً وفي إسناده ضعيف .

ونحوه عند أبي نعيم في الحلية ، وفي إسناده من تكلم فيه أيضا ، وهو هناك من حديث ابن عمر ضلط مواقعة ( الحلية ٧ / ٣٣٢ ) .

وحديث آخر فيه ضعف أيضا وهو ( أدب أهلك ، وأنفق عليهم من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك، أخفهم في الله عزَّ وجل وقد أخرجه عبد الرزاق ( المصنف ٢٠١٢٢ ) ، وانظر عبد بن حميد في المنتخب ( بتحقيقي ١٥٩٢ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٧ / ٣٣٢ ) .

فيحلفوا في كل ما يصلح ومالا يصلح ، قلت ( الحافظ ) : ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من الحرج ، ولا سيما عند أدائها لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو ولاسيما ، وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون ، ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد ، والوصية تسمى العهد .

### واتق ضرب الأولاد على

## وجوههم فإن النبي ﷺ قد نهى عن ذلك

قال عليه الصلاة والسلام (١٠): « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » . وفي رواية فليتق الوجه .

وفي رواية إذا ضرب أحدكم ...

# الأبناء وأركان الإيمان والاسلام

ويجب أن يتعلم الأبناء أصول الإيمان وأركان الدين والإسلام من معرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأن يتعلمواالإيمان بالقدر خيره وشره وأن يتعلموا النطق بالشهادتين وكذلك الصلاة والصيام وما يخصهم من أحكام الزكاة والحج وأن يأخذوا بحظ وافر من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وسير أهل الفضل

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك كله مسلم ( حديث ٢٦١٢ ) من حديث أبي هريرة فخلين مرفوعاً .

والصلاح ، وسائر مايقربهم إلى الله وإلى جنته ورضوانه ، وما يباعدهم من سخط الله وغضبه وعقابه ومايباعدهم من النار .

فحدًّث أولادك دائماً عن أصول الإيمان والإسلام وعرِّفهم بها فإن هذا أنفع شيء لهم ، بل ولك أيضا \_ في الدين والدنيا والآخرة .

علم أولادك هذا الحديث الشريف الجامع الذي جاء به جبريل ، وعلمهم الأمور الواردة فيه ، فقد جاء جبريل يسأل عنها رسول الله ﷺ حتى يتعلمها الصحابة رضوان الله عليهم .

<sup>(</sup>١) مسلم ( حديث ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) يعني أن جبريل وضع يديه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم .

المسئول عنها بأعلم من السائل » قال : فأخبرني عن أماراتها (١) . قال « أن تلد الأمّةُ رَبَّتَهَا (٢) . وأن ترى الحفاة العراة ، العالة ، رعاء الشاء ، يتطاولون في البنيان (٣) قال ثم انطلق فلبثت مكياً (٤) . ثم قال لي : « يا عمر أتدري من السائل ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم قال : « فإنه جبريل . أتاكم يعلمكم أمر دينكم » .

اشرح لهم هذا الحديث شرحاً مختصراً .

فحدثهم عن الإيمان بالله ، وعرِّفهم بربهم عزَّ وجل وعلمهم هذه السورة الكريمة : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً الكريمة : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً الكريمة : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ الصَّمَدُ . اللَّهُ الصَّمَدُ . اللَّهُ الصَّمَدُ .

فأخبرهم وعلمهم أن الله واحد لا شريك له ، لم يكن له شريك في الملك وليس معه إله ثان ، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكما قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْا إِلَى ذي الْعَرْش سَبيلاً ﴾.

[الاسراء: ٤٢]

[الجن: ٣]

[غافر: ٦٥]

[آل عمران: ٢]

﴿ مَا اتَّخَّذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ .

﴿ هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ .

﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أماراتها أي علاماتها .

<sup>(</sup>٢) يعنى أن تلد الأمة مالكها وسيدها .

<sup>(</sup>٣) العالة الفقراء ، ورعاء الشاء أي رعاة الغنم .

<sup>(</sup>٤) لبثت مليا أي مكثت وقتا طويلا .

﴿ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ .

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ . [طه: ١٤]

وحذر أولادك من الشرك بالله وعلمهم التوحيد .

فإن الله حرم الجنة على المشرك .

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ . [المائدة: ٧٧]

والشرك يحبط الأعمال.

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . [الأنعام: ٨٨] وقال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴾ .

[الفرقان: ٢٣]

والشرك أعظم ذنب .

فقد سئل النبي ﷺ أي الذنب أعظم يارسول الله ؟ « قال أن تجعل لله ندأً وهو خلقك » (١).

عرَّف أولادك بربهم وأنه الخالق الرازق المحيي المميت يعز ويذل ، يقبض ويبسط ، ويرفع ويخفض.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ٤٤٧٧ ) ومسلم ( حديث ٨٦ ) .

علَّم أولادك أن غير الله لا يُدعى ، وغير الله لا يُرجى ، وغير الله لا يُعبد .

ودعاء غير الله شرك ، والذبح لغير الله شرك والحلف بغير الله شرك ، والطواف بغير بيت الله شرك ، وكذلك النذر لغير الله .

علَّم أولادك أن الحكم لله وأن الأمر لله .

وكما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . [الأنعام: ١٦٣, ١٦٢]

وكذلك علِّم أولادك أسماء الله الحسنى وأخبرهم عن صفاته العلى كل ذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ ومن جاء من بعدهم من التابعين الذين ساروا على نهجهم واتبعوا سبيلهم .

وكذلك علمهم معنى قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ .

[طه:٥]

وقوله تعالى : ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ . [فاطر: ١٠]

وحديث تلك الجارية التي سألها الرسول ﷺ أين الله ؟ قالت في السماء! فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة .

وسائر معتقدات أهل السنة والجماعة بأسلوب سهلٍ مُيسر يفهمه الأبناء ويتقبلونه . وحدثهم عن الملائكة وأن الإيمان بهم واجب والتصديق بوجودهم لازم ، ولا يتحقق الإيمان إلا بذلك .

وأن هؤلاء الملائكة عبادٌ مكرمون ، يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ، لا يستكبرون عن طاعة الله ولا عن عبادته ، بل هم من خشيته مشفقون .

وأنهم خلقوا من نور ، وأن لهم أعمال يقومون بها خير قيام ويؤدونها خير أداء ، فمنهم حملة العرش ، ومنهم الرسل والسفراء بين الله وأنبيائه ، ومنهم الحفظة والكتبة الذين يسجلون أعمال العباد ويكتبونها ويحصونها ، ومنهم ملك الموت الذي يقبض الأرواح عندما ينتهي أجل العبد ومنهم ملك الجبال وملك السحاب ومنهم الذين يحضرون مجالس الذكر ، ومجالس العلم ، وكذلك يشهدون الصلوات والجُمع ، ويؤيدون أهل الإيمان عند القتال بإذن الله ويطمئنون أهل الإيمان ويبشرونهم عند الممات ، ويعذبون أهل الكفر عند خروج الأرواح ويصعدون بالأرواح إلى السماء ويسألون العبد في قبره ، ويستغفرون كذلك للذين آمنوا ويدعون لهم بدخول الجنان ، وأن منهم خزنة النار هؤلاء غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، وأن الملائكة تستمع لتلاوة القرآن إلى غير ذلك من أعمالهم التي وكلوا بها .

وأن هؤلاء الملائكة يشهدون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسله بالرسالة ، ويتولون أولياء الله بالنصر والتأييد بإذن الله .

وأن هؤلاء الملائكة ليسوا بإناث كما يزعم أهل الكفر والافتراء .

وأن هؤلاء الملائكة يشفعون لأهل الايمان والتوحيد يوم القيامة ولكنهم لا

يشفعون إلا لمن أذن الله لهم فيه بالشفاعة كما قال تعالى : ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ .

[النجم: ٢٦]

وكما قدمنا فليعلَّم الأبناء أن هؤلاء الملائكة يراقبوننا ويسجلون علينا أعمالنا ويكتبون ما نتلفظ من قوال ، كما قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد ﴾ .

وأن الله يصطفي من هؤلاء الملائكة رسلاً كجبريل عليه السلام .

#### عداوة الشيطان

وبيِّن لأولادك ووضح لهم عداوة الشيطان لهم فهو الذي أخرج أبويهم آدم وحواء من الجنة وقد حذرنا الله منه فقال سبحانه ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِننَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾.

وأخبرهم أن الشيطان لهم عدو مبين وأنه خلق من نار ، وأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم .

وليُعلَّم أن الشيطان يحرص غاية الحرص على إغواء الأبناء وإضلالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه إذ قال : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَيَنْ ذَكْرِ الله سبحانه وتعالى عنه إذ قال : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَيَنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلاَّ قَلِيلاً . قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءً مُوْفُوراً . وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاً غُرُورًا . إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً ﴾ .

[الإسراء: ٢٢-70]

وبيِّن لهم أن كيد الشيطان كان ضعيفا . وأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . وأن الشيطان يهرب عند الأذان ، ويخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل وينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، ولا يقربك حتى تصبح إذا قرأت آية الكرسي عند نومك .

وأن قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة يحفظ الله بها ابن آدم من الشيطان .

وحدًّث الأولاد عن الجن ، لا تحدثهم عن الجن ذلك الحديث المزعج ، بل حدثهم عن خلق الجن وعن طبيعة الجن وعمل الجن ، وأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، وعلمهم الحروز التي يحترزون بها من الجن والشياطين .

## الإيمان بالكتب

وكذلك الكتب حدَّث أولادك عنها فقد أنزل الله على رسله كتباً فيها أمره لهم سبحانه وتعالى بتوحيده والإيمان به وبرسله وتعريفهم بالحلال والحرام ، وفيها خبر ماقبلهم وحكم ما بينهم ونبأ ما بعدهم ، وفيها الدعوة إلى كل خير وصلاح وهدى ، والتحذير من كل شر وكفر وضلال .

والإيمان بهذه الكتب واجب والجحود بها كفرٌ وخروجٌ عن الاسلام .

ومن هذه الكتب التوراة وقد نزلت على موسى عليه السلام . والإنجيل وقد نزل على نبينا محمد ﷺ .

وذكرت أيضا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ، وذكرت الألواح كذلك ، وذكرت زُبر الأولين كذلك .

#### الإيمان بالرسل

حدِّث أبناءك عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم عباد لله سبحانه وتعالى ، وهم من البشر ، وهم من الرجال وأن الله أرسلهم إلى خلقه يأمرونهم بتوحيد الله ويبشرونهم بالجنة لمن أطاع ، ويحذرونهم من الشرك ويحذرونهم من العصيان فالعاصى النار مثواه .

وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من هؤلاء الرسل أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ .

وأن الإيمان بجميع الرسل والأنبياء واجب ، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع .

وأن هؤلاءالرسل أفضل الخلق من البشر وأعقلهم وأحلمهم وأحكمهم ، وأشد البشر طاعة لله سبحانه وتعالى .

وأن طاعة هؤلاء الرسل واجبة ، وفي عصيانهم الخسران المبين .

وأن هؤلاء الرسل يخشون ربهم ويخافونه ويعبدونه ويطيعونه .

وأنهم يشفعون لأهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة ، ولكنهم لا يشفعون إلا بإذن الله ولمن أراد الله لهم أن يشفعوا فيه . وأن هؤلاء الرسل عبيدٌ لله سبحانه وتعالى ، وبشر مثل سائر البشر .

وأن هؤلاء الرسل تتنزل عليهم الملائكة بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى فتبلغ الرسل أممها بأمر الله عز وجل.

وأن هؤلاء الرسل لا يربطهم بالله نسب ولا مصاهرة ، سبحان الله وتعالى عن ذلك فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

وأن هؤلاء الرسل لا يُدعون من دون الله ، بل الذي يُدعى هو الله سبحانه وتعالى .

وأن توقير هؤلاء الرسل وتبجيلهم وامتثال أمرهم واجب

وأن كل الرسل اجتمعوا في دعوتهم على شيء واحد وهو الأمر بعبادة الله واجتناب الطواغيت والشرك ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُّولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾. [النحل: ٣٦] ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُون ﴾. [الأنبياء: ٢٥]

وأن لكل رسول شريعة تتناسب مع أحوال القوم الذين بُعث فيهم .

وأن الذي يكفر برسول من هؤلاء الرسل فقد كفر بهم جميعاً ، ومن كذَّب واحداً منهم فقد كذبهم جميعاً .

وأن خاتم هؤلاء الرسل والنبيين جميعاً هو محمد ﷺ فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه .

## تذكير الأبناء باليوم الآخر

وأكثر من تذكير أولادك باليوم الاخر .

فقد كثر التذكير به في كتاب الله ، فإن الولد إذا علم أن هناك حساب ، وثواب وعقاب أقبل على الخير وترك الشر ، وسلامة العمل تبني على سلامة المعتقد .

فحدِّث أولادك عن اليوم الاخر ، وأنه يوم يجمع الله فيه الأولين والأجرين ، والأقربين والأبعدين .

وأنه يوم تؤدى فيه الحقوق إلى أهلها ، ويؤخذ فيه للمظلوم من الظالم .

وفي هذا اليوم يُثاب المطيعون بالفوز بالجنان ، ويعاقب المجرمون بدخول النيران .

وحدِّث أولادك وعرِّفهم وخبّرهم بما في هذا اليوم من الصراط والميزان وحوض النبي عليه الصلاة والسلام .

حدثهم عن الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم لأهل الصلاح المتقين وكذلك النار وما أُعد فيها من العذاب الأليم للعصاة المجرمين .

## الإيمان بالقدر

علُّم أبناءك الإيمان بالقدر .

فالإيمان به واجب على كل مسلم ، ولا يكمل للشخص إيمان إلا إذا آمن بالقدر والأمور التي تجري في هذه الحياة كلها مقدرة ومكتوبة على العبد فعلم

فعلَّم أولادك هذا ، وعلمهم حديث رسول الله ﷺ الذي فيه : « وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » (٢).

علِّم ولدك أن الخير والشر كلاهما مقدرٌ ، وكذلك الأرزاق مقدرة ومقسومة وعلمهم أن الهادي هو الله وأن الحفظ من الله والآجال والأعمار مقدرة ، وأن لكل أجل كتاب ، وأن المصائب مكتوبة ومقدرة وعلمهم الرضا بقضاء الله في كل الأحوال .

إذا مرض ولد أو أصيب بشيء أو فقد شيئاً . . فعلمه حينتذ أن الأمور مقدرة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( حديث ۲۵۱٦ ) بإسناد يصح لشواهده ، وقد ذكر شواهده ابن رجب في جامع العلوم والحكم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( حديث ٢٦٦٤ ) .

#### تلقين الأبناء الشهادتين

ولقن أبناءك الشهادتين « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وعلمهم معناها وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله .

ورغبهم في قولها وبين لهم عظيم أجرها ، ووضح لهم معناها وفضلها.

#### الأبناء والصلاة

قال النبي ﷺ : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » (١).

وقال تعالى : ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبَرْ عَلَيْهَا ﴾ . [طه: ١٣٢]

وقال سبحانه : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا . وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصَّلاة وَالزَّكَاةَ وَكَانَ عَندَ رَبّه مَرْضيًا ﴾ .

[مريم: ٥٤ \_ ٥٥]

وقال لقمان لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلكَ مَنْ عَزْمَ الأُمُورِ ﴾. [لقمان: ١٧]

فجديرٌ بكل أب أن يحث ولده على الصلاة ويُدرِّبه عليها ويعرفه على

(١) ولا يعني قوله عليه الصلاة والسلام : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » أن مادون السبع لا يُعلَّم ، بل لك أن تعلَّم من هو دون السبع ، ولكن المراد لا تأتي على الولد سبع وإلا وتعلمه بعدها الصلاة .

والحديث صحيح ، وقد تقدم ، وقد أخرجه أبو داود ( ٤٩٥ ) وغيره ، وانظر أيضا سنن أبي داود ( ٤٩٤ ) .

بيوت الله ويصطحبه إليها إن كان الولد لا يفسد فيها ، وقد كان الأطفال والغلمان متواجدين في المساجد على عهد رسول الله ﷺ .

قال النبي عَلَيْهِ: « إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أُطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه » (١). فدل ذلك على وجود الطفل بالمسجد.

وكان النبي ﷺ يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها (٢).

وقد كان الحسن والحسين يأتيان إلى مسجد رسول الله على وهما صغيران (٣).

أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف واه (٤). وليعلِّم الأبناء أن الصلاة نور ، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .

وأن الصلاة من أركان الاسلام وأنها عمود الدين ، وأن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب .

وقد قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةِ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِرِين ﴾ . [ هود: ١١٤]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ٨٦٨ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( حديث ٥١٦ ) ومسلم ( ٢/ ١٨١ ) من حديث أبي قتادة رطيقتي مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أنظر البخاري ( حديث ٣٧٤٦ ) وأبو يعلي في المسند (  $^{/}$  ٤٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة ( حديث ٧٥٠ ) بإسناد ضعيف جداً .

وقال سبحانه : ﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ السَّاءِ: ١٦٢] الآخِرِ أُولْئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

وليذكَّر الأبناء بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ . لِيُوفِيّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ .

وبيِّن لأبناءك إثم تارك الصلاة وعقوبة تاركها .

قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ . فِي جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينَ . وَكُنَّا نَكُدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ . [المدثر: ٣٨\_ ٤٦] الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

وليعلم أن الويل لتارك الصلاة والمفرط فيها والمفوت لوقتها قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ ۞ اللَّاعِونَ: ٤\_٥]

وقال سبحانه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ .

وقال النبي ﷺ: « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (١).
وقال عليه الصلاة والسلام : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن
تركها فقد كفر »(٢).

فاحرص على تعليم أبناءك الصلاة وصحبتهم إلى المساجد ، وإيقاظهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( حديث ٨٢ ) من حديث جابر بن عبد الله ضحيت مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه ( ٣٤٦/٥ ) من حديث ابن بريدة ﴿ عُضِّكُ مُرفُوعًا .

لصلاة الفجر ، وتعليمهم أذكار الصباح والمساء .

والعجب من آباء مسلمين وأمهات مسلمات يحرصون غاية الحرص على إيقاظ أولادهم للدروس الخصوصية مبكرين ويبالغوا في الاهتمام بذلك بل إيقاع العقوبات على الأبناء إن تخلفوا عن ذلك ، وهذا في الوقت الذي لا يبالي فيه هؤلاء الآباء والأمهات بإيقاظ الأولاد للصلاة وتحريضهم عليها ، وقد علم هؤلاء أن الاخرة خير وأبقى ، وعلموا قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾. [العنكبوت: ١٤] ، وعلموا قوله تعالى : ﴿ وَالرعد: ٢٦] تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاً مَتَاعٌ ﴾. [الرعد: ٢٦]

ويُسنُّ في صفوف الصلاة \_ كما هو معلوم \_ أن يتقدم أولوا الأحلام والنهى كما قال النبي عَلَيْهُ : « ليليني منكم أولوا الأحلام والنَّهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .. »(١).

فليتقدم الرجال وليتأخر الصغار ، ولكن ليكن تأخيرهم بأسلوب مهذب مؤدب لا يُضايق ولا يُنفِّر ، فليقل لهم يا أبنائي إنها سنة رسول الله ﷺ! إنه هدي رسول الله ﷺ ، وليُعلَّموا الحكمة من ذلك فإن هذا يطمئن قلوبهم ويُهدّ من روعهم ويُذهب غضبهم بإذن الله .

## الأبناء والصيام

ويشرع "تدريب الأولاد علي الصيام وتعويدهم عليه ، وقد كان الصحابة كذلك يفعلون مع أبنائهم .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث الرُّبيِّع بنت معوذ وَلِيَّهُ قالت : أرسل رسولُ الله ﷺ غداة عاشوراء إلى قُرى الأنصار، التي حول المدينة « من كان أصبح مُفطراً ، فَليُتم َّ بقيَّة يومه ».

فَكُنَّا ، بعد ذلك ، نصُومُهُ . ونُصوَّ مُ صبياننا الَّصغارَ مِنهُمْ ، إِن شاءَ اللهُ . ونذهبُ إليَ المسجدِ .

فنجعلُ لهُمُ اللُعبةَ مِن العهنِ (٢). فإذا بكى أحدُهُمْ علَى الطعامِ أَعطيناَها إياهُ عِندَ الإفطارِ .

وعند البخارى معلقا (٣) عن عمر ضطيع أنه قال لنشوان « أي لرجل سكران» في رمضان ، ويلك وصبياننا صيام ؟!!

### الأبناء والصدقه

درَّب الأولاد على الصدقه و حثهم عليها وبين لهم فضلها علمهم قول الله عزَّ وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ لله عزَّ وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِي الله عزَّ وجل ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِي اللهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾.

علمهم حديث رسول الله ﷺ: « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلي الله إلا الطيب – فإن الله يتقبلها بيمنه ثم يُربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فُلُّوة حتى تكون مثل الجبل » (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ١٩٦٠ ) ومسلم( حديث ١١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) العهن هو الصوف ، وقيل الصوف المصبوغ .

<sup>(</sup>٣) البخاري معلقاً ( مع الفتح ٤/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (حديث ٧٤٣) ومسلم(حديث ١٠١٤) من حديث أبي هريرة وتُحَقِّيْك مرفوعاً .

وكذلك حديث النبي عَيَالِيُّهُ : « فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة » (١).

وعليك بإخراج زكاة الفطر عن أبناءك فقد فرضها رسول الله ﷺ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين(٢).

## الأبناء والحج والعمرة

إصطحب ولدك معك إلي الحج والعمره إن كان ذلك بوسعك ومقدورك فإن صور الكعبة والبيت الحرام والصفا والمروه وسائر المشاعر تنطبع في ذهنه وتعلق به ، وكذلك ما يسمعه من تلبيات الملبين وأدعية الطائفين وصلاة الأوابين وسؤال السائلين كل ذلك يؤثر فيه بإذن الله ، وفضلاً عن ذلك فأنت مأجور على اصطحابه معك ، فقد رفعت امر أة صبياً لها عند رسول الله عليه وقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر (٣).

### الأبناء والإحسان ومراقبة الله عز وجل

وكذلك علَّم أبناءك الإحسان .

وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (حديث ۱٤١٣) من حديث عدي بن حاتم في عن النبي على وفيه . . ثم ليقولن له : ألم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا تَرجمان يُترجم له ، ثم ليقولن له : ألم أوتك مالاً فيقولن بلى ، ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولاً ؟ فليقولن بلى : فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشتى تمرة ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة .

<sup>(</sup>٢) البخاري حديث ( ١٥٠٣) ومسلم · حديث ٩٨٤ ) من حديث ابن عمر رُوَّيَّ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( حديث ١٣٣٦ ) عن ابن عباس والله على .

حدثهم عن قول الله تعالى : ﴿ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين﴾ . [ النمل : ٢١٨\_ ٢١٩]

وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ . [ محمد: ١٩]

وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلاثَة إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةَ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وكذلك قول الرسول عَلَيْ لأبي بكر وهما في الغار: « يا أبا بكر ما ظنك بأثنين الله ثالثهما »(١)مع قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾. [التوبة: ٤٠] وقوله تعالى: ﴿ لا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُور ﴾ .

[هود: ٥]

وكذلك سائر الأيات التي تنمي عند ولدك مراقبة الله عز وجل وخشيته في السر والعلن .

#### موعظة لقمان لولده

ولهذا جاءت وصية لقمان وموعظته لولده جامعة لأكثر هذه الأمور الجليله قال الله وَمَن يَشْكُرُ الله وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنه وَهُو يَعظُهُ يَا الْمَنْ لِللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١) وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمَّهُ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١) وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٦٥٣ ) ومسلم ( ٣٤٨١ ) من حديث أبي بكر رُجيجيُّك مرفوعاً .

وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْكُوْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبَّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١) مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبَّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١) مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبَّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١) يَا بُنيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي اللَّهَ وَالْمُورِ اللهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبِيرٌ (١) يَا بُنيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفَ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمَ الأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمَ الأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لَللَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَاغْضُصْ مَن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصُوات لَصَوْتُ الْعَمَير ﴾.

[لقمان: ١٢\_٨٨]

وجاء في ثنايا هذه الوصية أيضا الوصية بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف فليذكر الأبناء ببر الوالدين وماجاء فيه من الفضل ، وقد تقدمت جملة من الآيات والأحاديث في ذلك .

لفتة : إن الناظر إلى موعظة لقمان لابنه يجد تحولاً في سياق الخطاب قال الله سبحانه : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُني لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشّرِكَ لَللّهُ سبحانه : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابنهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُني لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ .

ثم حدث تحول في الخطاب فقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ .

[ لقمان: ١٤]

ثم بعد ذلك : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُو

فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ . يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾.

[القمان: ١٦\_١٧]

فلقمان عليه السلام يخاطب ولده ويعظه ولما جاء الأمر ببر الوالدين لا يليق بالوالد أن يقول لولده برني واعطف عليَّ وتحنن عليَّ واستوصِ بي فالوالد أجل من أن يطلب من ولده هذا الطلب وارفع

فكان من المناسب واللائق أن يتحول سياق الخطاب عند التذكير بحق الوالدين فيقول سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ ﴾. [ لقمان: ١٤]

ثم لما انتهي التذكير بحق الوالدين رجع سياق الخطاب إلي لقمان عليه السلام ؟؟

فالذي أفهمه من ذلك ، والله هو العليم الخبير الحكيم - أن الوالد لا يطلب من ولده مباشرة برَّه والإحسان إليه ، بل يعلمه حقوق الوالدين في سياق جميل وأسلوب ذكي بعيداً عن استعطاف الولد ، فذكر أبناءك بهذه القصص الطيبه ذات المعاني والمغازي النبيلة وركز لهم على ما فيها مما يتعلق بالولدين وبرِّهم .

أخرج الامام مسلم (١) في صحيحه من حديث أبي هريره وطالحين عن النبي الخرج الامام مسلم في المهد إلا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جُريج،

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٥/٤١٤ ) ورواه البخاري أيضًا ( ٦/٤٧٦ مع الفتح ) .

وكان جريج رجلاً عابداً فاتخذ صومعةً فكان فيها فأتته أمه وهو يُصلى فقالت: يا جُريج فقال يارب أمى وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت : يا جريج فقال يارب أمي وصلاتى فأقبل على صلاته فانصرفت ، فلما كان من الغد أتته وهو يصلى فقالت : ياجريج فقال : أي يارب أمى وصلاتى فأقبل على صلاته فقالت : اللهم لا تُمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات (١) فتذاكر بنو إسرائيل جُريجاً وعبادته وكانت امرأة بغّى يتمثل (٢) بحسنها فقالت إن شئتُم لأفتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت : هو من جُريج فأتوه فاستنزلُوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ؟ فقال : ماشأنكم ؟ قالوا : زنيت بهذه البغي فولدت منك!!! فقال : أين الصبيُّ ؟ فجاءوا به فقال : دعوني حتى أصلى فصلى فلما انصرف أتى الصبى فطعن في بطنه وقال : يا غلام من أبوك ؟ قال : فلان الراعى . قال : فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا : نبنى لك صومعتك من ذهب ؟ قال : لا أعيدُوها من طين كما كانت ففعلوا .

وذكَّرهم أيضا بفضل بر الوالدين والانتفاع بذلك عن المآزق والكربات من خلال القصص النبوي الطيب الجميل

أخرج البخارى ومسلم (٣) من حديث ابن عمر وطيقي عن رسول الله عليا قال : « بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذَهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل

<sup>(</sup>١) المومسات هن الزواني .

<sup>(</sup>٢) أي يضرب بحسنها المثل .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( مع الفتح ١٠٤/١٠ ) .

فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها . قال أحدهُم : اللهم إنه كا ن لي والدان شيخان كبيران ولى صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالديُّ أسقيهما قبل ولدي ، وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت ، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أجلبُ فجئتُ بالحلاب فقمت عند رؤوسهما ، أكرهُ أن أوقظهما من نومها ، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما ، والصبية يتضاغون عند قدميٌّ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فُرجةً نرى منها السماء ، ففرجَ الله لهم فُرجةً حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عمَّ أحبها كأشدُّ ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها ، اللهم فإن كنت تعلم أنى قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة ، وقال الآخر : اللهم إنى كنت استأجرت أجيرا بفرق أرُز ، فلما قضى عمله ُقال : أعطني حقى فعرضتُ عليه حقه فتركهُ ورغبَ عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعتُ منه بقرا وراعيها فجاءني وقال : اتق الله ولا تظلمني وأعطيني حقى فقلت اذهب إلى تلك البقره وراعيها فقال اتق الله ولاتهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها ، فأخذهُ فانطلق ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقى ففرج الله عنهم».

وكذلك ذكرهم بفضل بر الوالدين من خلال هذه القصه الطيبه المتمثله في

أخرج الإمام مسلم (١) في صحيحه من حديث أسير بن جابر وَطِيْكِ قال: كان عمرُ بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد ُ أهل اليمن سألهم أفيكم أُويسُ بن عامر ؟ حتى أتى على أويس فقال : أنت أويس بن عامر ؟ قال نعم قال : من مرّاد ثم من قرن ؟ قال : نعم قال: فكان بك بركس فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال : نعم قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قُرنَ كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» . فاستغفرلي فاستغفر له فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلى قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركتــه رث البيت قليل المتاع قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يَقول : « يأتى عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأمنه إلاموضع درهم ، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فأتى أويسا فقال استغفر لى قال أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لى قال : لقيت عمر ؟ قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أُسير : وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البرده ؟

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤٠٣/٥ ) النووي طبعة الشعب ) .

ولُيحذر الأبناء من العقوق وليبين لهما خطره وضرره على الأبناء في دنياهم وأخراهم

وقد ورد فى ذلك عن رسول الله ﷺ ما أخرجه البخارى ومسلم (١) من حديث المغيره بن شعبه رضي عن النبى ﷺ قال : « إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات . . » .

وما أخرجه البخارى ومسلم (٢) أيضا من حديث أبى بكر ضِطْنَيْكِ قال رسول الله عَلَيْقِ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، قلنا بلى يارسول الله ؟ قال (ثلاثاً) : الاشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألاو قول الزور وشهادة الزور فمازال يقولها حتى قلت لايسكت ) » .

وفى صحيح مسلم (٣) من حديث أبى هريره وطاني عن النبى عَلَيْهِ قال : «من «رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ) قيل من يا رسول الله ؟ قال : «من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة » .

## الأمر باتباع طريق أهل الصلاح

وفى ثنايا هذه الوصيه أمر باتباع طريق أهل الايمان والصلاح ، ومصادقة الصالحين ، فليرشد الأبناء إلى هذا قال الله سبحانه : ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى عَلَى الله سبحانه : ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله

<sup>(</sup>١) البخاري ( مع الفتح ١٠/٥٠٠ ) ومسلم ( ٥٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( مع الفتح ١٠/٥٠٠ ) ومسلم ( حديث ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٥/١٦٤ ) .

#### سائر ما في موعظة لقمان لولده

وفى ثناياها أيضا التذكير باليوم الأخر وبالحساب ، فليذكّر بذلك الأبناء قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾. [لقمان: ١٥]

وفى ثناياها أيضا التحذير من المعاصى والترغيب فى فعل الخير .

قال لقمان لولده : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ .

[لقمان: ١٦]

فقوله (إنها) قال جمهور المفسرين إن المراد بها الخطيئه ، أى أن الخطيئه مهما صغر حجمها ومهما أخفاها فاعلها فإن الله يأت بها يوم القيامه ويطلع عليها فى الدنيا لاتخفى عليه خافيه سبحانه وتعالي ، فليعلم الأبناء هذا ويعلموا قول الله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ ﴾ .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ . [ الأنبياء: ٤٧]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ . [لقمان: ١٦] قال ابن كثير رحمه الله : أى لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت ، (خبير ) بدبيب النمل فى الليل البهيم .

ويوصى لقمان ولده أيضاً فيقول : ﴿ يَا بُنِّيَّ أَقِمِ الصَّلاةِ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ

عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾. [ لقمان: ١٧]

أما وصية الأبناء بالصلاه وتعليمهم إياها فقد تقدم .

وقوله: ﴿ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾. [لقمان: ١٧] حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الجهد والطاقة كما قال النبي على الأمر المعروف والنهي المن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (١) فليعلم الأولاد فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهل سيؤدى الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر إلى منكر أعظم من المنكر المتواجد أم لا ؟ فإن كان هناك منكراً أعظم سيحدث فحينئذ يؤجل الأمر والنهي إلى وقت تتحقق فيه المصلحه مع انعدام الضرر أو مع أخف الأضرار ، فلهذا فقه ينبغي أن يعلم ويُفهم فالله لا يحب الفساد .

ثم هناك حث على الصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا ما يصحبه ابتلاء ، فيلزم الصبر لمواجهة هذا البلاء ، كما قال تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ .

وقوله تعالي : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ . [ لقمان : ١٧ ]

قال بعض العلماء: أي مما عزمه الله وأمر به .

وقال آخرون: يعني من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( حديث ٤٩ ) من حديث أبي سعيد الخدري رُوعِيْن مرفوعاً .

وقال غيرهم : أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده وحتمه على المكلفين ولم يرخص في تركه .

وفي وصية لقمان لولده كذلك ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾. [لقمان: ١٨] أي لا تتكبر وتحتقر العباد وتعرض عن الناس بوجهك إذا كلمتهم احتقاراً لهم واستكباراً عليهم ، ولكن أقبل عليهم ووجهك منبسط ومقبلٌ عليهم .

فعلّم أولادك التواضع والبشاشة في وجوه الناس والاقبال على الناس وعدم احتقارهم وازدرائهم .

وكذلك في وصية لقمان لولده ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾. [ لقمان: ١٨]

أي لا تمشي متبختراً متكبراً مختالاً فخوراً متطاولاً على الناس فإنك إن فعلت فإن الله يبغضك ولا يحبك .

فعلّم أولادك هذا ، وعلمهم قوله تعالى : ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾ . [الاسراء: ٣٧]

وفي وصية لقمان لولده كذلك ﴿ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ . [ لقمان: ١٩]

أي توسط فيه ، والقصد ما بين الإسراع والبطء ،والمراد الحث على التوسط في المشي والمشي بسكينة ووقار .

وفي موعظة لقمان لابنه كذلك ﴿ وَاغْضُصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ .

أي اخفض من صوتك وانقص منه ولا تتكلف رفعه ، فإن رفعه أكثر من

الحاجة يؤذي السامع ، ورفع الصوت \_ بما لا فائدة فيه \_ من شأنه أن يجعل الرجل مشابهاً للحمير التي أصواتها هي أنكر الأصوات وأقبح الأصوات كما قال تعالى ﴿ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ . [ لقمان ١٩ ]

## تعليم الأبناء كتاب الله وسنة رسول الله عَيْكُ

فهذا من أفضل العلوم على الإطلاق ، وهذا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربِّه سبحانه وتعالى :

ولدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية أجر عظيم وفيها فضل جليل وقد حث عليها ربنا سبحانه وتعالى ورغَّب فيها نبينا محمد ﷺ .

قال الله عز وجل : ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾.

وقال سبحانه : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

وقال سبحانه : ﴿ وَرَبِّل الْقُرْآنَ تَرْتيلا ﴾ .

وقال عز وجل ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ . [ طه ١١٤ ]

وقال عز وجل : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مَرْاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

فاحرص على تعليم أبنائك القرآن .

قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ . [ فاطر: ٢٩]

فلك في ذلك أجر ، والدال على الخير كفاعله ، وقد أوصى النبي عَيَّا الله على الله الله (١) ، والأحاديث الواردة في فضل حفظ القرآن وتعلمه كثيرة معلومة.

قال النبي ﷺ « خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه » (٢) ، وفي رواية « إن أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلَّمه » (٣) .

« ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب » (٤) كما قال النبي ﷺ .

وقال ﷺ « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( ۹ / ٦٧ ) ومسلم ( ١: ٦ ) من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال أوصى ( النبي ﷺ ) بكتاب الله .

وأخرج الإمام مسلم (حديث ٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم ضَافِيْ قال : قام رسول الله وأخرج الإمام مسلم ( حديث بن مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس فَإِنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وإني تارك فيكم ثقلين أولَّهُما كتابُ الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ... الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( مع الفتح ٩ / ٧٤ ) من حديث عثمان ﴿ عَيْثُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٩ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( مع الفتح ٩ / ٦٥ ) ومسلم ( مع النووي ٦ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٦ / ٨٤) من حديث عائشة ﴿ وَعُطُّعُ مُرفُوعًا .

ولفظ البخاري لهذا الحديث: « مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران » (١).

ومنازل حملة القرآن ترتفع يوم القيامة ، قال الله تعالى : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ . [المجادلة: ١١]

وقال النبي ﷺ (٢): « يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرُؤها ».

وأهل القرآن هم (٣) أهل الله وخاصته ، كما قال النبي ﷺ .

وأخرج الحاكم (٤) في المستدرك من حديث بريدة وَلِيْقِيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ : « من قرأ القرآن وتعلَّمه وعمل به أُلبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيُقال بأخذ ولدكما القرآن » .

والسكينة تتنزل للقرآن (٥) كما قال النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٣٧ ) من حديث عائشة مرفوعاً أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢/ ١٥٣ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي إسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) قال النبي ﷺ : ﴿ إِن للهُ عزَّ وجل أهلين من الناس ، قيل من هم يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » أخرجه أحمد ( ٣/ ١٢٧) بإسناد حسن من حديث أنس في الله عزَّ وجل أهلين من الناس ، قال قيل من هم يارسول الله ؟ قال ﴿ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ( ٥٦٨/١ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري (مع الفتح ٩/٥٧) من حديث البراء وطين قال: فقال النبي علي : ﴿ تلك =

والرحمة تغشى من يتلون كتاب الله ويتدارسونه (١) ، والملائكة تحفهم بل وتستمع لقراءتهم ، واللسان يُرطَّب بالقرآن (٢) .

فليُعلم الأبناء إذن القرآن ، كل بحسب طاقته ، وكل على قدر استيعابه وذكائه ، وقد تقدم أن ابن عباس كان يضع الكبل في رجل عكرمة حتى يتعلم القرآن والسنّة .

وها هو ابن عباس رَطِيْقِينًا هو الآخر يجمع المحكم وهو صغير .

أخرج البخاري (٣) من حديث ابن عباس وطفي قال : توفى رسول الله والله والله

<sup>=</sup> السكينة تنزلت بالقرآن ) وأخرجه مسلم أيضا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ( ٣٧٩٣ ) وأحمد ( ١٨٨/٤) والترمذي ( ٣١٤/٩ ) من حديث عبد الله بن بسر رضي وهو صحيح بمجموع طرقه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( حديث ٥٠٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) استشكل بعض العلماء هذا الحديث لقول ابن عباس توفى رسول الله على وأنا ابن عشر سنين وذلك لما رواه البخاري ( ٤٩٣ ) وغيره من حديث ابن عباس أنه قال أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله على يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار . .

وأجاب بعضهم على هذا الإشكال بأن قال : يحتمل أن قوله ( وأنا ابن عشر سنين ) راجع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي على ، ويكون تقدير الكلام : توفى النبي على وقد جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير ( انظر فتح ٩/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ .

وقد بوَّب الإمام البخاري لهذا الأثر بباب ( تعليم الصبيان القرآن ) .

وقال الحافظ في الفتح: لعل المصنف أشار في الترجمة إلى قول ابن عباس ( سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير »، وقال الحافظ أخرجه ابن سعد وغيره بإسناد صحيح.

وها هو ابن عباس يقيد عكرمة بالقيود حتى يتعلم القرآن .

قال عكرمة « لقد رأيتني وابن عباس موثقى على تعلم القرآن » .

وأيضا علِّم أولادك العقيدة الصحيحة والإيمان وسنة رسول الله ﷺ فالتوحيد أصل ديننا ، ولا يقبل من شخص عملاً إلا مع الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى ، فعلَّم أبناءك ذلك من خلال كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ

وقد تقدمت تلك الكلمات العظيمة التي علمها رسول الله على لله لله على الله الله على الله الله على الله الله عباس في الله عنها أن النبي على قال له : « يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » (۱).

وأخرج ابن ماجة (٢) من حديث جندب بن عبد الله ضطفي قال : كنا مع النبي عليه ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( حديث ٢٥١٦ ) بإسنادٍ صحيح لشواهده .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة حديث ( ٦١ ) .

القرآن فازددنا به إيمانا » .

ورسولنا على يعلم الحسن بن على كلمات يسيرات سهلة في حفظها قوية في معناها ومبناها كي يقولها في الوتر قال الحسن بن علي وطاقيك علمني رسول الله عليه أن أقول في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وتولّني فيمن توليت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يُقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت»(۱).

وقد كان الصحابة وطليقيم يعلمون أبناءهم سنة رسول الله ﷺ فها هو سعد بن أبي وقاص يُعلم بنيه أذكاراً سمعها من رسول الله ﷺ .

أخرج البخاري (٢) من طريق عمرو بن ميمونة الأودي قال : كان سعد يُعلِّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يُعلِّم المعلم الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله على كان يتعوَّد منهن دبر الصلاة ، اللهم إني أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القير .

وأبو بكر كذلك .

أخرج النسائي (٣) بإسناد حسنٍ من حديث مسلم بن أبي بكرة أنه سمع

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه الطبراني ( ۳/ ۷۰ رقم ۲۷۰۷ ۹ وأحمد ( ۱۹۹/۱\_ ۲۰۰ ) وأبو داود (۱٤٢٥) والترمذي ( ٤٠٦٤ ) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( مع الفتح ٦/ ٣٥ حديث ٢٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٨/ ٢٣٠ ).

والده يقول في دبر الصلاة ، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ، فجعلت أدعو بهن فقال يا بني أنى عُلِّمت هؤلاء الكلمات ؟ قلت : ياأبت سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك ، قال فالزمهن يا بني فإن نبي الله على كان يدعو بهن في دبر الصلاة .

وقد كان النبي ﷺ يعلُّم أصحابه الأذكار كذلك .

فعند أبي داود باسناد صحيح (١) من حديث معاذ بن جبل ضطيف أن رسول الله على أخذ بيده وقال : يا معاذ ، والله إني لأحبك ، والله على أخذ بيده وقال اللهم أعني على ذكرك فقال «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » .

وكذلك فعلَّم أولادك الأحاديث التي تحث على جميل الخلق وكريم الخصال وجيد الطباع وكذلك علمهم ما يحتاجون إليه من أحاديث الأحكام ونحو ذلك .

وكذلك فعلّم أبناءك الفقه في الدين ، فإن النبي ﷺ قال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (٢) .

وهذه بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ التي ينبغي أن تُحفظ ، وقد دعا النبي ﷺ لحملة سنته وحافظيها فقال : « نضر الله امراً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۲/ ۱۸۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( حديث ٧١ ) ومسلم ( حديث ١٠٣٧ ) من حديث معاوية رَجُعُنْكُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) صحيح متواتر ، وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد ( ١٨٣/٥ ) .

وقال رسول الله ﷺ: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » (١).

وقال النبي ﷺ لأبي موسى : « يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت بلى يا رسول الله ، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله » (٢٠) .

وكان النبي عَلَيْكُ إذا أخذ مضجعه من الليل قال: « باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور » (٣).

وكان إذا دخل الخلاء قال : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»(٤).

وعلَّم النبي ﷺ أبا بكر دعاءً يدعو به في صلاته فقال له: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » (٥).

وهذا سيد الإستغفار .

أخرج البخاري من حديث شداد بن أوس رَطِيني عن النبي عَلَيْكُ قال سيد

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه البخاري ( ٧٥٦٣ ) وهو آخر حديث أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه أيضا مسلم (مع النووي ١٩/١٧) من حديث أبي هريرة رفيظيني مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٦٦١٠ )ومسلم ( حديث ٢٧٠٤ ) من حديث أبي موسى رَحْقَيْكُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) البخاري (مع الفتح١١/١١) ومسلم (مع النووي ٣٥/١٧) من حديث حذيفة ﴿ فَيُطِّينُكُ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( مع الله تعلق ٢٤٢/١ ) ومسلم ( ٣٧٥ ) من حديث أنس رُحَيَّتُك مرفوعاً .

<sup>(</sup>٥) البخاري( مع الفتح ٣١٧/٢ ) ومسلم ( مع النووي ٢٨/١٧ ) من حديث عبد الله بن عمرو ظِيْنَا مُلْ مرفوعاً .

الاستغفار أن تقول: « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (١).

وعلمهم أيضا معاني الكلمات والمفردات السهلة واليسيرة من كتاب الله وتدرج معهم في ذلك على حسب أعمارهم وأفهامهم وقدراتهم ، ولتبدأ معهم بالذي هو أكثر تلاوة وقراءة ألا وهو جزء «عم» فعلمهم شيئاً من معاني مفرداته السهلة اليسيرة ثم ترقى معهم شيئاً فشيئا ، فلا يليق بك أن تجهل معني قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾.

وقوله : ﴿ وَمِن شُرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ . [ الفلق: ٣ ]

وقوله : ﴿ وَمِن شُرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ . [ الفلق : ٤ ]

ولا يليق بك أن تجهل معنى العاديات والقارعة والنازعات وعبس ونحو ذلك ، فعلِّم أولادك هذه المعاني المتكررة السهلة اليسيرة .

وكذلك روِّح عليهم بذكر قصص الأنبياء وأهل الفضل والصلاح تلكم القصص التي تحمل معاني عظيمة وتؤصل أصولاً طيبة كتلكم القصص التي تبين فضل العبر وعاقبة الصبر ، والقصص التي تبين فضل العفو وعظيم أثره، والقصص التي تحمل معنى الصدق والشجاعة والكرم والوفاء والتذكير باليوم الآخر والتعريف بربهم وبنبيهم محمد على وبأمور دينهم .

وكذلك قصص الفتيان ذوي العقول والأفئدة والشجعان من أهل الإيمان وأصحاب البطولات منهم :

<sup>(</sup>١) البخاري ( مع الفتح ١١/ ٩٧ ) .

# فتيان وغلمان لهم ذكر وشأن

## ﴿ قالوا سمعنا فتى يذكرهُم يقال له إبراهيم ﴾

إنه خليل الرحمن إبراهيم ﷺ الذي وفيُّ فتى آتاه الله رشده في صباه .

وجد قومه في تيه وضلال ، وغي وخسران فأبى أن يكون مع الجاهلين!! فكر في أحجار يعبدها قومه فوجدها لا تنفع ولا تضر ، ولا تسمع ولا تبصر، لا تغني عنه شيئاً فقرر اعتزالها وقرر تركها وهجرانها ، بل قرر تدميرها وراغ عليها ضرباً باليمين ، وجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ، هكذا صنع الفتى ابراهيم عليه الصلاة والسلام .

فكر إبراهيم ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كُوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾. [الأنعام: ٧٦] . إذ هو أفضل من الحجر والصنم ، فأفل الكوكب فقال ابراهيم لا أحب الآفلين .

ثم رأي القمر بازغاً فقال هذا ربي إذ هو أعظم من الكوكب ولكن القمر هو الآخر أفل فقال : ﴿ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ .

[الأنعام: ٧٧]

فرأى الشمس بازغة فقال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت أعلنها صريحة مدوية في الآفاق : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ مدوية في الآفاق : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مَّمَّا تُشْرِكُونَ . [الانعام: ٧٨ ـ ٧٩] لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . [الانعام: ٧٨ ـ ٧٩] فحينئذ حاجه قومه فحاجهم وناظروه فناظرهم وقلب الحجة عليهم قال

عليه السلام : ﴿ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّه وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِه إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ . وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمْ اللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بَاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بَاللَّهُ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بَاللَّهُ مَا لَهُمُ اللَّهُ مَا لَهُمُ اللَّهُ مَا يُنْفِوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولُقِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُعْتَدُونَ ﴾ .

هكذا قال إبراهيم الخليل ﷺ ، فكَّر ولم يقلِّد ، لم يُقلِّد أباً في ضلاله ولم يتبع قوماً على باطل ، بل نصح وذكَّر .

قال لأبيه : ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُد أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لا تَعْبُد الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنَ يَمَسُّكَ عَذَابٌ مِّنَ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا ﴾ . [ مريم ٤٢ \_ ٤٥ ] الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ .

ويهدده أبوه فيأبى التهديد ولا يقبل الرجوع إلى الباطل بحال يقول له أبوه : ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾.

فيقول الخليل: ﴿ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكً ﴾!!. [ مريم: ٧٧]

يبين لقومه ويوضح لهم غاية البيان والإيضاح : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ .

[ الصافات: ٩٥]

﴿ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ . [الصافات: ٨٦]

ويقذف في النار وهو صابر محتسب يقول حسبى الله ونعم الوكيل (١) فينجيه الله من النار وتكون عليه برداً وسلاماً .

يخرج إبراهيم فيقرر ترك الديار ومفارقة القوم والأصحاب إذ هم على غير دينه وعلى غير طريقته ، ويقول : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّيَ سَيَهْدِينِ . رَبِّ عَيْر دينه وعلى غير طريقته ، ويقول : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّيَ سَيَهْدِينِ . رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

فيخرج صلوات الله وسلامه عليه فيتولاه الله بنصره وتأييده وحفظه ورعايته وكان عليه السلام للمتقين إماماً !!!

### وهذا ولده إسماعيل عليه السلام

انظر إلى هذه السكينة التي أنزلها الله عليه والطمأنينة التي أسكنها الله في قلبه وأبوه يخاطبه فيقول له : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾. [ الصافات: ١٠٢] فماذا يقول هذا الابن البار الراشد ؟!

قال مقولةً هي والله نعم المقولة والجواب ، ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

إنه الأدب ، إنه الإيمان ، إنه الصبر والاحتساب ﴿ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ . [الصافات: ٣٠] استسلم ابراهيم وابنه اسماعيل لأمر الله عز وجل طُرِحَ إسماعيل على وجهه على الأرض ، وأتى أبوه بالسكين ، ولكن الله أنزل الفداء وفديناه بذبح عظيم! إنه الفرج بعد الكرب ، والنصر بعد الصبر ،

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٤٥٦٤ ) من حديث ابن عباس وَلِيَّيْكِي قال : « كان اخر قول إبراهيم حين أُلقي في النارحسبي الله ونعم الوكيل » .

واليسر بعد العسر! فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين!

يشارك إسماعيل أباه في فعل الخير يرفع قواعد البيت الحرام مع أبيه ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . وَبَنَا وَقَبَّلْ مَنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . وَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ .

هكذا يشارك الولد أباه في فعل الخير ويسأل الله القبول!!

### وهذا الصديق يوسف عَيْكُ

نال أوفر حظ وأعظم نصيب من حديث رسول الله ﷺ: « سبعة يظلهم الله على الله على الله على الله على الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » (١) فله من كل فقرة في هذا الحديث أعظم نصيب وأعظم ذلك وأجله معه إنه دعته امرأة ذات منصب وجمال فامتنع وأبى مع مطاردتها له في بيتها وإغلاقها الأبواب ، وهو يقول : ﴿ مَعَاذَ اللّه إِنّهُ رَبّي أَحْسَنَ مَثْواَيَ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾.

فحقاً إنه عفيف متعفف ، بعيدٌ عن الخنا والزنا والغدر والفواحش صلوات الله وسلامه عليه ، فليعلَّم الأبناء قصته ويذكروا بسيرته صلوات ربي وسلامه عليه .

### وهذا يحيى بن زكريا عليهما السلام

هذا يحيى الذي لم يجعل الله له من قبله سميا ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا ﴾.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أخرجه البخاري ( حديث ١٤٢٣ ) ومسلم( حديث ١٠٣١ ) من حديث أبي هريرة والنبي عَلَيْلِيْرُ .

لم يُسمَّ أحدٌ قبله بيحيى!!!

لم يجعل الله له شبيهاً من قبله ولا مثيلاً .

هذا يحيى الذي آتاه الله الحكم صبيا: ﴿ وَٱتَيْنَاهُ الْحُكْمُ صَبِيًّا ﴾.

[ مريم :١٢ ]

رزقه الله الفهم والحكمة والعقل والجد والعزم والاجتهاد في العبادة والإقبال على الخير منذ الصغر .

أورد الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ وغيره عن معمر قال : قال الصبيان ليحيى ابن زكريا عليهما السلام اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقنا قال فلهذا قال ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾.

فهذا هو يحيى عليه السلام فلننظر كيف رزق به أبوه وكيف جاء ، فمرحباً به ولنعم المجيء جاء!!

أبوه زكرياء عليه السلام ، وخالته مريم ابنة عمران عليهما السلام ، وابن خالته عيسى عليه السلام ! فحقاً إنه بيت نبوة وحقاً إنها ذرية صالحة بعضها من بعض كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ . [آل عمران: ٣٣-٣٤]

تری کیف جاء:

أبوه كان لا يولد له ، وقد بلغ من الكبر عتيا وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وأمه كانت عاقراً .

ولكن أباه لم ييأس من روح الله ، ولم يقنط من رحمة ربّه ومولاه !! دخل زكرياء على مريم عليها السلام فوجد عندها رزقا (كما قال العلماء فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف )

فسألها زكريا: ﴿ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ﴾. [ آل عمران: ٣٧]

قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فحينئذ ، وعندئذ دعا زكرياء ربه الذي رزق مريم أن يرزقه هو الآخر ، الذي من على مريم بالرزق بغير حساب قادر على أن يمن على بالولد ، وإن كبرت ، وإن وهن العظم مني ، وإن اشتعل الرأس شيبا فالله قادر على أن يرزقني بالولد ، وبالولد الصالح ف ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءُ ﴾ .

فهكذا يتأتى الفضل من وراء مجالسة الصالحين ، تشجع زكرياء ودعا ربه لما رأى الرزق الغزير يتدفق على مريم عليها السلام .

دعا زكريا عليه السلام ، وكان من دعاءه أيضا : ﴿ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ .

#### وها هنا علمنا زكرياء عليه السلام آداباً للدعاء :

فأولها: ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴾. [ مريم: ٣ ] أسر زكرياء بالدعاء وهكذا ينبغي أن يكون الأغلب من أمر الدعاء ألا وهو الإخفاء قال تعالى : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ﴾. [ الأعراف: ٥٥]

ثانيا: أظهر ضعفه وانكساره لخالقه ومولاه ، بقوله : ﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ . [ مريم: ٤ ]

ثالثا: توسل إلى الله بسابق إحسانه إليه ، بقوله : ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾. [ مريم : ٤ ] أي يارب إنك كريم جواد لم تجعلني شقيا بالرد والحرمان ، فكل شيء سألتك أعطيتني منه .

وكل ما دعوتك به فقد أجبتني ، فلا تمنعني ياصاحب الفضل وياصاحب الاحسان من فضلك وإحسانك .

رابعاً: بين العلة من سؤاله وأوضحها ، وهي علة شرعية لها وجه محمود ألا وهي ﴿ وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن ورَائِي ﴾. [ مريم: ٥] أي خفت من أقاربي وعصبتي أن لا يقيموا الدين من بعدي ولا يقوموا بأمرك فأردت يارب ولياً من ذريتي يرث علمي ونبوتي ويقوم في قومي بالعدل والإحسان ويقيم أمرك ويراعي حدودك .

خامسا: بين حال امرأته أيضا لله ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾. [ مريم: ٥]، فهي وإن كانت عاقراً لكني لا أقنط أبداً من رحمتك ولا أيأس أبداً من روحك .

سادساً: لم يطلب الولد للتباهي به والإفتخار والتعالي على الناس ولا للأشر والبطر والكبر والغرور ، ولكنه طلب الولد كما قال : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلَ يَعْقُوبَ ﴾ . [ مريم: ٦ ] ولم يطلب ولداً شريراً بل قال : ﴿ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ . [مريم: ٦ ]

فحينئذ صدرت هذه الدعوة الصالحة \_ ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم \_ صدرت هذه الدعوة الطيبة من نبي تقي خاشع لله يدعوه رغباً ورهباً ، يدعوه متذللاً منكسراً ، يدعو ربه بصلاح الذرية ، يدعوه كي يُقام الدين وتعلو كلمة الله ، يدعوه متوسلاً إليه بسابق الإحسان فحرى بمثل هذه الدعوة أن تُجاب ، فإنما يتقبل الله من المتقين .

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ . [غافر: ٦٠]

وقد قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ .

فأجيبت دعوة زكرياء عليه السلام ، وأُعطي أفضل مما سأل وخيراً مما سأل وأكثر مما سأل .

قال تعالى : ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ .

﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾.

﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴾. [ مريم: ١٣ ] أي جعلناه ذا حنان وذا زكاة ، والحنان هو المحبة والشفقة لوالديه ولأهل الإيمان ، والزكاة الطهارة من الذنوب والآثام والزكاة كذلك العمل الصالح ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾. [مريم: ١٣] قال ابن كثير : طَهُرَ فلم يعمل بذنب .

وإضافة إلى ذلك : ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾. [ مريم: ١٤] وأيضا : ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾. [مريم: ١٥]

فهكذا فضل الله ، وهكذا نعم الله ، وبمثل هذا تجاب دعوات المتقين فليعقل ذلك العالمون ، وليفهم ذلك المتقون وليذكر ذلك العابدون!!!

## وفتية آخرون آمنوا بربهم فزادهم الله هدى

إنهم أصحاب الكهف : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾ .

[الكهف: ١٣]

فتيةٌ وجدوا أقوامهم على ضلال فأبوا المسير في الضلال .

وقرروا مفارقة الأهل والأوطان والأصدقاء والخلان ، مادام الأصدقاء والخلان في غي وضلال وشر وفساد ، وشرك وكفران ، فالخلة لا تنفع والصداقة لا تشفع يوم يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا خلة ولا شفاعة ، بل تتحول الخلة إلى عداوة ، والصداقة إلى لعنات مادامت الخلة والصداقة ليست وفق أمر الله وليست للوصول إلى طريق الله ، قال تعالى : ﴿ الْأَخِلاَءُ يَوْمَئِذَ بِعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ . [الزخرف: ٦٧]

قرر هؤلاء الفتية ترك الكفر ومفارقة أهله ودياره والفرار بدينهم فآووا إلى كهف واستقروا فيه كما ذكر الله شأنهم في كتابه حيث قال : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ .

## وهذا غلام أصحاب الأخدود

هذا غلام آتاه الله رشده ففكر واختار الخير وآثر الحق على الباطل ، وآثر الإيمان على السحر والكفر ، وضحى بنفسه في سبيل الله وفي الدعوة إلى طريق الله هذا حديثه وتلك قصته .

أخرج الإمام مسلم (١) في صحيحه من حديث صهيب رطانيني أن رسول الله ﷺ قال : « كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحرٌ فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه ، إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى أهلى . وإذا خشيت أهلك فقل: حبسنى الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فَأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على وكان الغلام يُبريء الأكمه(٢) والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال: إني لاأشفى أحداً إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك ؟ قال: ربي . قال : ولك رب غيري ؟ قال ربي وربك الله ، فأخذه فلم يزل يُعذبه حتى دل على الغلام . فجيء بالغلام . فقال له الملك : أي بُني قد بلغ من سحرك ما تُبريء الأكمه والأبرص وتفعل . فقال : إني لا أشفي أحداً . إنما

<sup>(</sup>۱) مسلم (حدیث ۳۰۰۵).

<sup>(</sup>٢) الأكمه هو الذي ولد أعمى .

يشفى الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمتشار(١) فوضع المتشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه . ثم جيء بجليس الملك فقيل له : ارجع عن دينك فأبي فوضع المئشار في مفرق رأسه . فشقه به حتى وقع شقاه . ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته (٢) ، فإن رجع عن دينه وإلافاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل . فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل (٢) فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به فاحملوه في قرقور(٤) ، فتوسطوا به البحر . فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به : فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فإنكفأت بهم السفينة (٥) فغرقوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد (٦) واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي.

<sup>(</sup>١) ( بالمئشار ) مهموز في رواية الأكثرين: ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء . وروى : المنشار ، بالنون وهما لغتان صحيحتان .

<sup>(</sup>٢) ( ذروته ) ذروة الجبل أعلاه ، وهي بضم الذال وكسرها .

<sup>(</sup>٣) ( فرجف بهم الجبل ) أي اضطرب وتحرك حركة شديدة .

<sup>(</sup>٤) ( قرقور ) القرقورة السفينة الصغيرة . وقيل : الكبيرة . واختار القاضي الصغيرة ، بعد حكايته خلافا كثيرا .

<sup>(</sup>٥) ( فانكفأت بهم السفينة ) أي انقلب .

<sup>(</sup>٦) ( صعيد ) الصعيد ، هنا ، الأرض البارزة .

ثم ضع السهم في كبد القوس (۱) ثم قل: باسم الله ، رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك(٢) قد آمن الناس فأمر بالأخدود (٣) في أفواه السكك (٤) فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها (٥) أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست (١) أن تقع فيها فقال لها الغلام: ياأمه اصبري فإنك على الحق ».

# وهذا عليٌّ ضِحْطَيْكِ !!

هذا عليُّ الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله !!

هذا علي ٌ رَجْعَيْنِهِ في صباه ، وهذا شيء من شجاعته في صغره وتضحيته

<sup>(</sup>١) (كبد القوس) مقبضها عند الرمى .

<sup>(</sup>٢) ( نزل بك حذرك ) أي ما كنت تحذر وتخاف .

<sup>(</sup>٣) ( بالأخدود ) الأخدود هو الشق العظيم في الأرض ، وجمعه أخاديد .

<sup>(</sup>٤) ( أفواه السكك ) أي أبواب الطرق .

<sup>(</sup>٥) ( فأحموه فيها ) هكذا هو في عامة النسخ : فأحموه بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا : فأقحموه ، بالقاف . وهذا ظاهر . ومعناه اطرحوه فيها كرها . ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها . من قولهم : أحميت الحديدة وغيرها ، إذا أدخلتها النار لتحمى .

<sup>(</sup>٦) ( فتقاعست ) أي توقفت ولزمت موضعها ، وكرهت الدخول في النار .

من أجل الإسلام ومن أجل رسول الله ﷺ .

أخرج الإمام أحمد (١) باسناد صحيح لشواهده عن عمرو بن ميمون قال: إنى لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه رهط فقالوا يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا هؤلاء قال فقال ابن عباس بل أقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فابتدؤا فتحدثوا فلا ندري ماقالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي عليه لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله قال فاستشرف لها من استشرف قال أين على قالوا هو في الرحل يطعمن قال وما كان أحدكم ليطعمن قال فجاءوا وهو أرمد لايكاد يبصر قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيى قال ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه قال لا يذهب بها إلا رجل منى وأنا منه قال وقال لبنى عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة قال فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال أيكم يواليني في الدنيا والآخرة فأبوا قال فقال على أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال أنت ولي في الدنيا والآخرة قال وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة قال وأخذ رسول الله على ثوبه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال وشرى على نفسه لبس ثوب النبي ﷺ ثم نام مكانه قال وكان المشركون يرمون رسول الله ﷺ فجاء أبو بكر وعلى نائم قال وأبو بكر يحسب أنه نبى الله قال فقال يا نبي قال فقال له علي إن نبي الله عَلَيْ قد انطلق نحو بئر ميمون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ۱/ ۳۳۰ـ۳۳۰ ) ، وله شواهد انظر المسند ( ۳٤۸/۱ ) ، وثمَّ شواهد أُخر وفيها مقال .

فأدركه قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار قال وجعل يرمى بالحجارة كما يرمي نبي الله وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا أنك للئيم كان صاحبك نراميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك قال وخرج بالناس في غزوة تبوك قال فقال له على أخرج معك قال فقال له نبى الله لا فبكى على فقال له أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلاأنك لست بنبي أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي قال وقال له رسول الله ﷺ أنت ولي في كل مؤمن بعدي وقال سدوا أبواب المسجد غير باب على فقال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره قال وقال من كنت مولاه فان مولاه على قال وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم عن أصحاب الشجرة فعلم مافى قلوبهم هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد ما قال وقال نبي الله ﷺ لعمر حين قال ائذن لي فلأضرب عنقه قال أو كنت فاعلا ومايدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال ثنا أبو عوانه عن أبي بلج عن عمرو ابن ميمون عن ابن عباس نحوه .

#### معاذ ومعوذ ابنا عفراء

وهما اللذان قتلا أباجهل بن هشام ، فانظر إلى قوة العزيمة فيهما ، والإصرار علي الإنتقام من عدو الله أبي جهل أو الموت دون ذلك .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن عوف وظين قال: «إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٩٨٨ )ومسلم (حديث ١٧٥٢) .

السن فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه : ياعم أرني أبا جهل . فقلت : يا ابن أخي وما تصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه فقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله . قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتي ضرباه وهما ابنا عفراء » (١).

# أما حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس طعينها

الذي دعا له رسول الله ﷺ بالفقه في الدين ، فهذا شيء من سيرته في صغره ، وهذا شيء من نباهته وحرصه على طلب العلم رضح الله وأرضاه .

أخرج الدارمي (٢) باسناد صحيح عن ابن عباس وَلَيْكُ قال : « لما توفى رسول الله وكلي قلت لرجل من الأنصار : يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي والله والله والله الله الله الله والله والله

<sup>(</sup>۱) عند البخاري ( ۳۱٤۱ )من الزيادة : ثم انصرفا إلى رسول الله على فأخبراه فقال : « أيكما قتله؟ » قال كل واحد منهم : أنا قتلته فقال : « هل مسحتما سيفيكما » قالا : لا فنظر في السيفين فقال : « كلاكما قتله » . سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجوح .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي (١/ ١٤١ ـ ١٤٢ ).

فقال: كان هذا الفتى أعقل منى » .

ولهذا نبغ ابن عباس وتفوق وفاق الأقران رضي وأرضاه ، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يؤته ، ومن يتق الشر يُوقه !؟

ولهذا أثنى عليه الصحابة ضَّيَّهُ والتابعون كذلك ، وقد تقدم أن عمر كان يُدخله عليه مع الأشياخ .

وقال ابن مسعود في شأنه « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » (١) .

وقال أيضا : « لو أدرك ابن عباس أسناننا ماعاشره منا رجل »  $^{(Y)}$  .

وقال مجاهد « كان ابن عباس إذا فسَّر الشيء رأيت عليه نوراً » (٣) .

وقال يزيد بن الأصم : « خرج معاوية حاجاً وخرج معه ابن عباس فكان لعاوية موكب ولابن عباس موكب عن يسأل عن الفقه » (3) .

وقال شقيق كان ابن عباس على الموسم فخطب فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ثم يُفسر فقال شيخ من الحي: سبحان الله ما رأيت كلاماً يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت (٥).

فحقاً إن الإمامة لا تُنال إلا بالصبر!

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( المصنف ١٢٢٦٩ ) وأحمد في فضائل الصحابة ( ١٨٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (المصنف ٦٨/ ١٢٢ ) ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) زوائد فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد ( ١٩٣٥ ) ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد ( في الزوائد على فضائل الصحابة ١٩٤٧ ) باسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد في الزوائد على فضائل الصحابة ( ١٩٣٤ ) باسناد صحيح .

لم يركن ابن عباس على دعوة الرسول عَلَيْ له بقوله: « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ».

ولا على قوله ﷺ « اللهم علِّمه الحكمة » .

لم يركن على هذا فحسب بل صبر أيضا وصابر وثابر على تحمل المشاق والمتاعب والصعاب من أجل تحصيل العلم .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ .

وقد أحسن من قال إن الإمامة لا تُنال إلا بالصبر!

# وكذلك علمهم الورع وترك المشتبه والمحرم

قال الحسن بن علي رضي : « حفظت من رسول الله عَلَيْكُ دع مايريبك إلى مالا يريبك » (١) .

أي الأمر الذي يشغلك وتشك فيه فاتركه واذهب إلى الأمور التي ليس فيها شبه ولا شكوك ولا ارتياب .

إذا رأيت قرشاً تشك فيه هل هو لك أو لغيرك فاتركه لغيرك .

ها هو الرسول ﷺ يرى في فم الحسن بن على وَلِيْفِي عَمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ﷺ، فيستخرجها من فيه ويقول له

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرج الترمذي (حديث ۲۰۱۸ ) وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا أحمد (۱) . (۲۰۰/۱)

كِخْ كِخْ أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة ؟!! (١).

حقا إنها تربية صالحة ، وتعويدٌ على الطاعات وتنشئةٌ على الحلال فمن ثمَّ خرج الحسن بن على سيد من السادات ، بل سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين!!

مطعم طيب من الصغر ، ومشرب طيب وملبسٌ طيبٌ ، وقد أحسن من قال :

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ما كان عوَّده أبوه

وللرجل أن يختار لأولاده الأفضل والأكمل من أمر دينهم ويرشدهم إليه ويدلهم عليه ، وخاصة إذا وجد منهم استعداداً وقبولاً لذلك .

أخرج البخاري (٢) من حديث ابن عمر ظلين قال : أتى النبي على بيت فاطمة فلم يدخل عليها ، وجاء علي فذكرت له ذلك ، فذكره للنبي على قال : إني رأيت على بابها ستراً مُوشياً (٣) فقال مالي وللدنيا ؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء ، قال « تُرسِلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة ».

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (حديث ١٤٩١) ومسلم (حديث ١٠٦٩) من حديث أبي هريرة رُوليَّكِ قال : أُخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال رسول الله ﷺ كِخ كِخ ارم بها ، أما علمت أنَّا لا نأكل الصدقة » .

قال الحافظ ابن حجو في فتح الباري ( ٣٥٤/٣ ) في بيان فوائد هذا الحديث ، وفيه جواز إدخال الأطفال المساجد ، وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ، ومن تناول المحرمات ، وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الموشي هو المزخرف المنقوش .

وفي الصحيحين (١) من حديث علي ولحقيك أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي علي سبى فانطلقت فلم تجده ، ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي علي أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي الي الينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي على «على مكانكما» فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري ثم قال: « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما ؟ إذ أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين . فهو خير لكما من خادم » .

### الأبناء وسائر الآداب الإسلامية

وليؤدب الأب ابنه بسائر الآداب الإسلاميه وما فيها من أخلاق سامية رفيعة كآداب الطعام والشراب واللباس وصدق الحديث والوفاء بالوعد والشجاعة والكرم .

وهذا طرف من ذلك :

### من آداب الطعام

ولا يترك الغلمان والأولاد لكونهم صغاراً يُخِلون بآداب الطعام والشراب بل يؤدبون بالآداب الواردة عن رسول الله عَلَيْكُ في هذا الباب ماداموا يطيقونها ويفهمونها ، فها هو الرسول عَلَيْكُ يُعلِّم عمر بن أبي سلمة ويؤدبه لما كانت يده تطيش في الصحفة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٦٣١٨ ) ومسلم ( ٢٧٢٧ ) .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث عمر بن أبي سلمة وَلَوْقَيْكَ قال : كنت في حجرِ رسول الله وَلَقَيْمَ وكانت يدي تطيش (٢) في الصحفة . فقال لي : «يا غلام! سم الله . وكل بيمينك . وكل مما يليك » .

ولا يتحرج النبي ﷺ من رفع يد جاريةٍ ويد غلامٍ من الطعام لمّا وضعاها بدون تسمية الله عز وجل .

أخرج الإمام مسلم (٣) في صحيحه من حديث حذيفة وطاقية قال: كنا إذا حضرنا مع النبي على لله لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله على في فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تُدفع (١) فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله على الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به . فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها» .

وإذا نسي الآكل أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره لما صح عن رسول الله على أنه قال : « من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره ، فإنه يستقبل

<sup>(</sup>۱) البخاري ( حديث ٥٣٧٦ ) ومسلم ( حديث ٢٠٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تطيش أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحدٍ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تدفع أي لشدة سرعتها كأن شيئاً يدفعها .

طعاماً جديداً أو يمتنع الخبيث مما كان يصيب منه » (١).

فليعلُّم الولد هذا .

وليجتمع الأبوان مع أبنائهما على الطعام ففي الاجتماع أُلفة ، وفي الاجتماع على الطعام بركة كما قال الرسول على الطعام الواحد يكفي الاجتماع على الطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية » أخرجه مسلم من حديث جابر فطيع (٢) .

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَلَحْظَيْنَ قال : قال رسول الله عَلَيْة : « طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة » (٣) .

ثم إن الآباء عند أكلهم مع الأبناءيعلمونهم آداب الطعام ويرشدونهم إلى أخلاق النبي ﷺ وطريقته في طعامه وشرابه ، وهديه في كل ذلك .

وبمجالستك للأبناء تعرف خصالهم الطيبة والسيئة ، وتقُّوم المعوِّج منهم يإذن الله .

فمن الأولاد من هو طماعٌ جَشِعٌ يحب نفسه أكثر من غيره ويؤثرها في كل شيء على إخوانه فترى يديه تمتد إلى مافي أيدي إخوانه ، وتراه لا يقنع بقسمة أبيه ولا بنصيبه من الطعام والشراب ، فمثل هذا يحتاج إلى تقويم وإرشاد وتعديل .

فمثلا إذا وضعت بين الأبناء تمرأ يأكلونه ترى بعض الأبناء يأخذ

<sup>(</sup>١) ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٤٦١ ) من حديث ابن مسعود رُوعَتِيْ مرفوعاً .

<sup>(</sup>۲) مسلم ( حدیث ۲۰۵۹ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٥٣٩٢ ) ومسلم ( حديث ٢٠٥٨ ) .

بكلتا يديه ، وبعضهم يأخذ بيده أكثر من تمرة فمثل هؤلاء ينبغي أن يعلموا حديث رسول الله على الوارد في هذا الباب ألا وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر والله على قال : نهى رسول الله على أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه (١).

وينسحب هذا على كل مافي معنى التمر ، فقد يكون هناك مثلا برتقال موضوع أو موز فترى الجشع من الأولاد يمد يديه إلى اثنتين أو ثلاث ويأخذ حق إخوانه فإذا فعل ذلك فجدير بك أن تمنعه من ذلك وتؤدبه على ذلك .

قد يُقدُّم طعامٌ للأبناء فيعيبه بعضهم ، فحينئذ ينبغي أن يُعلَّم فيقال له يا

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٤٤٦ ) ومسلم ( حديث ٢٠٤٥ ) والقران هنا أخذ تمرتين ( أثناء الأكل مع الجماعة ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٥٣٨٢ ) ومسلم (حديث ٢٠٥٦ ) .

بني لا تعب الطعام ، إن أردت الأكل منه أكلت وإلا أتيناك بطعام آخر أما العيب فلا، وليُذكر حينئذ بما في الصحيحين (١) من حديث أبي هريرة وطلقين قال : «ما عاب رسول الله على طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه».

وأثناء الشرب قد يأتي أحد الأبناء يشرب فيتنفس في الإناء ( يخرج هواء من الأنف والفم في الشراب ) فليمنع الابن من هذا وليُذكَّر بحديث رسول الله عَلَيْ (٢): « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء (٣) وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه » .

وكذلك فليُذكَّر الأبناء بحديث رسول الله ﷺ : « إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها » (٤) .

والأكول الشّره من الأبناء يضبط ويُذكر بحديث رسول الله عليه عليه : «المؤمن

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٤٠٩ ) ومسلم ( حديث ٢٠٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ٥٦٣٠ ) ومسلم ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أما ما ورد في البخاري (٥٦٣١ ) ومسلم (٢٠٢٨ ) من حديث أنس نُحِطَّيْك قال : «كان رسول الله عَلَيْ يتنفس في الشراب ثلاثا » فهو محمول علي أخذ النفس خارج الإناء أثناء الشراب أما إخراج النفس داخل الإناء فهو المنهى عنه والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( حديث ٥٤٥٦ ) ومسلم ( حديث ٢٠٣١ ) من حديث ابن عباس رُفِيْقِيْ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٥) مسلم (ص ١٦٠٦).

يأكل في معيِّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

أخرجه البخاري ومسلم (١) من طريق نافع قال : « كان ابن عمر لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي عَلَيْهُ يقول . . . . فذكر الحديث .

وفي رواية لمسلم: « رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه أكلاً كثيراً ، قال فقال: لا يدخلن هذا على فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

وكذلك فليذكَّر بحديث رسول الله ﷺ: « ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلت لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » (٢) .

وكذلك فعلمهم حديث رسول الله علمه الله علمهم حديث رسول الله علم الله علم ولا عشاء وإذا دخل فلم عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء » (٣) .

وكذلك علّم الأبناء حديث رسول الله عَلَيْهِ: « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب شماله»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۳۹۳ ) ومسلم (۲۰۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢٣٨٠ )وقال هذا حديث حسن صحيح قلت : وهو حسن لشواهده .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( حديث ٢٠١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( حديث ٢٠٢٠ ) من حديث ابن عمر ظُفَيْقُ مرفوعاً .

وفي رواية : « لا يأكلن أحدُ منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها » (١) .

وليعلَّم الأبناء سائر الآداب المتعلقة بالطعام والشراب ، ومن ذلك :حمد الله عند الانتهاء من الطعام والشراب .

ففي صحيح مسلم (٢) من حديث أنس بن مالك فَوْقَيْكَ قال : « قال رسول الله عَلَيْهِ إِن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » .

ومن صيغ الحمد الواردة في هذا الباب .

ماأخرجه البخاري (٣) من حديث أبي أمامة ولطين أن النبي على كان إذا فرغ من طعامه ، وفي رواية إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفورا .

وفي رواية للبخاري من حديث أبي أمامة أيضا أن النبي عَلَيْهُ كان إذا رفع مائدته قال : « الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مُودع ولا مستغنى عنه ربنا ».

وعند أبي داود بإسناد صحيح (١) عن أبي أيوب الأنصاري رَطِّيْكِ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أكل أو شرب قال : « الحمد لله الذي أطعم وسقى

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( حديث ٢٠٢٠ ) من حديث ابن عمر ﴿ وَالْعِيْكُ مُرفُوعًا .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( مع النووي ١٧/ ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( مع الفتح ٩/ ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٨٧/٤ ) .

وسوَّغه وجعل له مخرجا » .

وليعلَّم أيضا الدعاء لمن قدَّم الطعام ، ولذلك صيغ وردت عن رسول الله على ذلك : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » (١) .

ومن ذلك أيضا : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم»(۲).

# ولا تخلف موعداً مع الأطفال ولا تكذب عليهم

فإنهم يتعلمون منك الكذب وإخلاف المواعيد فإن إخلاف الوعد مخالفة لسنة رسول الله على الله عليه الصلاة والسلام: «أربع وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان » (٣). وقال عليه الصلاة والسلام: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر » (١).

ثم إن في إخلاف الوعد فقدان للثقة ، ففضلاً عن كونهم يتعلمون منك إخلاف الوعود والاستهتار بها ، فإنهم أيضا لا يصدقونك فيما هو آت .

<sup>(</sup>١) أبو داود باسناد صحيح لشواهده ( ١٨٩/٤ ) من حديث أنس رُوعَيْفٍ عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( مع النووي ٢٢٥/١٣) من حديث عبد الله بن بسر عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( حديث ٣٣ ) ومسلم ( حديث ٥٩ ) من حديث أبي هريرة رضي مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (حديث ٣٤ ) ومسلم ( حديث ٥٨ ) من حديث عبد الله بن عمرو وَلَّقُيْثُمُّا مرفوعاً .

لا يأتي إلى بيتك من يسأل عنك فترسل ولدك وتقول له أخبره أني غير موجود! ففي ذلك إثم وتعليم الكذب للأبناء وأنت لا تشعر.

## لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم

كلمة ومقولة قالها رسول الله على يؤخذ منها أدب وفقه في إصلاح السنة الأطفال وتحسين لغة الأطفال ، بل والكبار كذلك ماهي مناسبة هذه الكلمة «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ؟» وماهو المستقاد منها في بحثنا هذا؟ .

إنها كلمة تنم عن معاني أصيلة في التربية .

أما مناسبتها ، فكما لا يخفى أن صلاة العشاء لها اسمان : أحدهما وأشهرهما ( العشاء ) كما قال الله سبحانه : ﴿ وَمِنْ بِعِدْ صِلاة العشاء ﴾ .

والآخر هو العتمة كما قال رسول الله ﷺ : « ولو يعلمون مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً » .

فلصلاة العشاء اذن اسمان « العشاء » و « العتمة » .

ولكن الاسم الأكثر استعمالاً والأحب إلى رسول الله ﷺ هو العشاء ، وهو الذي جاء في كتاب الله .

أما « العتمة » فهي لغة الأعراب ، وإن كان النبي عَلَيْهُ تكلَّم بها أحياناً ، بل وذكرها في حديث، لكنه لم يحب أن تغلَّب هذه اللغة على اللغة الأصح والأفضل والأشهر في أهل المدينة فحينئذ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فيقولون العتمة ، وإنما هي العشاء ».

فالذي ينبغي أن يسود ويعلو وينتشر هي تلك الكلمة التي جاءت في كتاب الله ، والتي هي لغة قريش وأهل المدينة وكذلك فليكن الأمر في سائر الكلمات وفي سائر الألفاظ .

أما ماهو المستفاد من هذه الكلمة في بحثنا ها هنا؟

المستفاد في بحثنا في هذا كثير فإذا كان النبي عَلَيْقُ لم يحب أن تغلب لغة الأعراب وهم عرب على لغة قريش وأهل المدينة فهل يحب رسول الله عَلَيْقُ أن تغلب لغة الفرنسيين والانجليز على لغة المسلمين ؟

هل يحب أن تُغلَّب ( بابا ) و ( ماما ) على ( أبي ) و ( أمي ) و (أبت) و ( أماه ) و ( أمتاه ) ؟!!

> هل يحب أن تغلَّب ( أُنكل ) على ( عمي ) و ( خَالي ) ؟!! أو تغلَّب ( تانت ) على ( عمتي ) و ( خالتي ) ؟!!

هل يحب أن تسود وتطغى هذه الكلمات على لغة القرآن وعلى لغة المسلمين ؟!!

إِن الحُليل إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِك ﴾ .

﴿ يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾. [مريم: ٤٤]

ويقول : ﴿ وَاغْفِرْ لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ ﴾ . [الشعراء : ٦٦]

ويوسف يقول : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين ﴾ . ويقول : ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ ﴾ . [يوسف: ١٠٠]

ويقول الرسول ﷺ : « استأذنت ربي أن أزور قبر أمي » .

فهل يليق أن تقول: واغفر (لبابا) ؟! أو استأذنت ربي أن أزور قبر (ماما) ؟! والرسول يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله ، فهل يليق أن يُقال (يا أُنكل) قل لا إله إلا الله ؟!!

أظن ، بل أوقن أن هذا لا يليق .

وللأسف فمن يتقلد هذه الألفاظ الآن (أبي وأمي وأبتاه وأمتاه وأختاه) يُعدُّ في هذا الزمان غريبا ، ومن حاز المناصب في الدنيا يتفنن في استبدال (أبي وأمي و . . . ) بألفاظ جديده (بابا ـ ماما)!!

فلينتبه الآباء لمثل هذه الألفاظ ، وليُحي الآباء والأمهات لغة القرآن ولغة النبى ﷺ !

وكذلك لا ينبغي أن تغلب لغة أهل الاسكندرية وما جاورهم حيث يجمعون المفرد ، وأيضا يغيرون في الألفاظ فيقول أحدهم لابنه هذا عمو فلان ، وهذا خالو فلان ، بدلاً من هذا عمك فلان ، وهذا خالك فلان ، فما أدري من أين أتى هؤلاء بـ ( عموا ، وخالوا ) و ( وعمتو ، وخالتو)؟!!!

فلينتبه الآباء والأمهات للألفاظ التي تجري على ألسنة أبنائهم وخاصة الألفاظ والعبارات التي تحمل في ثناياها شركاً وبدعاً وجهلاً وخرافات ، كقول الأبناءفي بعض البلدان عند نزول المطر ( علي يا أبو مُخ خلِّي الدنيا ترخ) فهذا مبني على اعتقاد زائغ فحواه أن علياً في السحاب وهو الذي ينزل

الأمطار ، وكذلك قولهم ( علي ياأبو مركب خلّي الدنيا تكركب )عند سماع الرعد .

وكذلك فليحذر من سائر الألفاظ الشركية والأيمان بغير الله والألفاظ القبيحة التي تجري على ألسنة الطفل ، والمحفوظ من حفظه الله .

وليتعلم منك ولدك عند تناولك سماعة الهاتف ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ولا يتعلمن منك كلمة ( آلو ) فلك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة كما جاء عن رسول الله ﷺ .

ويجدر بالأب أن يعلَّم أولاده عند التعريف بأنفسهم وذكر أسمائهم اسمي فلان بن فلان ، وفلانة بنت فلان فهكذا سمتنا وعلى هذا درج سلفنا (باثبات كلمة ابن ) والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ لَيْمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ التَّهِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾.

ولم يقل ( ومريم عمران )

ومعلوم لدى الجميع أن نبينا محمد على هو محمد بن عبد الله ويستهجن من يقول ( محمد عبد الله ) وهنا أنقل لفتة لفت النظر إليها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته « تسمية المولود » ، فقال حفظه الله :

وهنا أذكرُ دقيقة تاريخية مهمة ، هي : أن التزام لفظه ( ابن ) بين اسم الابن وأبيه مثلاً كانت لا يعرف سواها على اختلاف الأمم ، ثمَّ لظاهرة تبنّي

<sup>(</sup>١) صح ذلك عند أبي داود ( ٥١٩٥ ) وغيره من حديث عمران بن حصين رُطَّيْنِكُ مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) تسمية المولود ص١٤\_ ١٥ الطبعة الثانية ( دار الراية ) .

غير الرشدة في أوربا صار المُتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول: ( فلان ابن فلان)، وبين ابنه لغير صلبه فيقول: ( فلان فلان)، بإسقاط لفظه (ابن)، ثم أسقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري، فصاروا يقولون مثلا: محمد عبد الله!

وهذا أسلوب مولد ، دخيل ، لا تعرفه العرب ، ولا يُقره لسانها ، فلا محل له من الإعراب عندها .

وهل سمعت الدنيا فيمن يذكر نسب النبي عَلَيْقَ فيقول: محمد عبد الله! ولوقالها قائل لهُجن وأدب، فلماذا نعدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقا وأعدل سبيلا وأقوم قيلا ؟!

وانظر إلى هذا الإسقاط كيف كان داعية الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث ، مثل أسماء وخارجة ، فلا يتبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب : ( ابن ) فلان ، أو ( بنت ) فلان .

ووُفِّق حفظه الله فيما أرشد إليه فقراءتنا والحمد لله مستمرة في كتب الحديث فعمر هو عمر بن الخطاب وعثمان هو عثمان بن عفان ، وعلي هو علي بن أبي طالب فقبيح ومستهجن أن يُقال عمر الخطاب ، وعثمان عفان وعلى أبو طالب !!!

وكذلك التابعون عروة الزبير ولا سعيد المسيب وكذلك من جاء بعدهم كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وغيرهم .

فلا يقال عمر عبد العزيز ولا مالك أنس!!

والنساء كذلك لا يقال عائشة أبو بكر ، ولكن يُقال عائشة بنت أبي بكر،

ولا يُقال زينب جحش بل يقال زينب بنت جحش .

هذه هي سنة المسلمين في الأسماءأما أهل الكفر ميخائيل جورباتشوف جيمي كارتر ـ شارل ديجول ـ مناحم بيجين .

تلك هي سنتهم في أسمائهم فلم نعدل عن هدي نبينا إلى هدي غيره؟! ولم نترك سنته ونلهث وراء سنة من سواه ؟!!

### الأبناء واللباس

وينبغي أن يهتم بلباس الأبناء والبنات ، ولتراعى فيه الأعمار والأجسام ومدى الافتتان بهم .

فينبغي ألايكون الثوب مما يختص الكفار والفسقة بلبسه .

وينبغي ألا يظهر العورات ويجسدها بطريقة تبعث على الشر والفساد .

ثم من أهل العلم من كره لباس الصبيان الحرير لعموم نهي النبي عَلَيْهُ عن الحرير إذ قال في الذهب والحرير: « هذان حرام على ذكور أمتي (١) حِلُّ لإناثهم».

<sup>ُ (</sup>۱) أخرج أبو داود ( ۲۰۵۷ ) والنسائي ( ۵۱۶۱ ) وابن ماجة (۳۰۹۵ ) وأحمد ( ۱۱۰/۱ ) من حديث علي بن أبي طالب ولخطين قال إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال ( إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي ) زاد ابن ماجة ( حلّ لإنائهم ) .

#### كراهية لبس الغلمان الذهب

وذلك للوارد عن رسول الله ﷺ في النهي عن لبس الذهب .

فأخرج البخاري ومسلم (١) من حديث البراء بن عازب فطيني قال : نهانا النبي عليه عن عن خاتم الذهب .

وقولي بالكراهية لأن الطفل غير مكلف ، وإنما رأيت المنع من الذهب حتى يشب على كراهيته فيسهل عليه اتقاؤه بعد بلوغه .

وقد قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (٢): وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله ﷺ نهى عن تختم الذهب ، فأنا أكرهه للرجال ، الكبير منهم والصغير .

# ومن متى تؤمر البنت بالحجاب

القواعد الشرعية تقتضي أن أمر الفتاة بالحجاب يكون إذا بلغت المحيض وهكذا سائر الأوامر الشرعية والمناهي والتكاليف ولكن التدريج معها قبل بلوغها المحيض يُسهِّل عليها التكاليف ويهوِّن عليها الطاعات إذا بلغت المحيض فيسحتب للوالدين تدريب البنات على التحجب والبعد عن الرجال قبل بلوغهن المحيض أما إذا كانت الفتاة قبل بلوغها المحيض تشتهي لحسنها وجمالها وشبابها ، والفتنة من وراءها قائمة فتحجب قبل البلوغ دفعاً للمنكر وإبعاداً للشر والفساد ، فالله لا يحب الفساد .

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٥٨٦٣ ) ومسلم ( حديث ٢٠٦٦ ).

<sup>(</sup>٢) الموطأ ص ٩١٢ .

## الأبناء وعلوم الدنيا

وكذلك فليأخذ الأبناءحظهم ونصيبهم مما ينفعهم من أمور الدنيا وعلومها وما يقويهم الله به على عدوهم ، وقد قال النبي ﷺ : « أنتم أعلم بأمر دُنياكم » (١).

فكل ما يحتاج إليه الناس في دنياهم لهم أن يتعلموه ماداموا في حاجة إليه ، والناظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ﷺ يرى أن أصول المهن

وفي صحيح مسلم ( ٢٣٦١ ) من طريق موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله على بقوم على رؤس النخل . فقال « ما يصنع هؤلاء؟ » فقالوا : يُلقحُونه (٢) . يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح . فقال رسول الله « ما أظن يغني ذلك شيئا » قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله عقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا ، فخذوه به فإني لن أكذب على الله عزّ وجل».

وعند مسلم أيضا ( ٢٣٦٢ ) من حديث رافع ابن خديج قال : قدم نبي الله ﷺ المدينة . وهم يأبرون النخل يقولون يُلقِّحُون النخل فقال : « ما تصنعون ؟ » قالوا كنا نصنعه . قال « لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً » فتركوه فنفضت أو فنقصت (٣). قال فذكروا ذلك له فقال « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (حديث ٢٣٦٣) من حديث عائشة وأنس رَضَيْنِكُ أن النبي ﷺ مرَّ بقوم يلَقِّحون ، فقال « لو لم تفعلوا لَصَلحُ » قالوا قلت فقال « لو لم تفعلوا لَصَلحُ » قال فخرج شيصاً (١) فمرَّ بهم فقال « وما لنخلكم ؟ » قالوا قلت كذا وكذا ، قال « أنتم أعلم بأمر دنياكم » .

<sup>(</sup>١) الشيص هو البسر الرديء ، أي التمر الرديء .

<sup>(</sup>٢) يلقحونه أي يابرونه أي يدخلون شيئا من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله .

<sup>(</sup>٣) نقصت أي أسقطت ثمرها .

قد ذُكرت فيهما .

ففي الحساب قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ﴾ . [الإسراء: ١٢]

وفي الصناعات الحديدية ، يقول الله سبحانه في شأن داود عليه السلام : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ .

[ الأنبياء: ٨٠]

وقال تعالى : ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾.

[11:[سبأ: ١١]

وفي تعلم اللغة العربية فقد أمرنا الله بتدبر القرآن قال تعالى : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ .

والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين .

وفي تعلم اللغات الأخرى فقد أمر النبي ﷺ زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية فتعلمها زيد في خمسة عشر يوماً (١).

وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات ( ٢/ ٢/ ١١٥ ) من حديث زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله على إنه يأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها أحد فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية ؟ أو قال السريانية ؟ فقلت نعم ، قال فتعلمتها في سبع عشرة ليلة .

وفي مجال الطب يقول النبي ﷺ تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءً الا وضع له دواءً غير داء واحد الهرم (١)، وقد أرسل النبي ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه (٢).

والحجامة كانت على عهد رسول الله ﷺ وكذلك الحجامون وقد احتجم النبي ﷺ (٣).

والهندسة والبناء كذلك ، قال الله تعالى : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ﴾. [سبأ: ١٣]

وكذلك الغوص في البحار قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ عَالَى : ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ .

وقال سبحانه : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو ُ وَالْمَرْجَان ﴾ . [الرحمن: ٢٢] وكذلك الفواخير قال تعالى : ﴿ خَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَال كَالْفَخَّار ﴾ .

[الرحمن: ١٤]

والنجارة كذلك : « كان زكريا عليه السلام نجاراً » .

وأمر الله نوحاً فقال له : ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾. [هود: ٣٧] ويدخل في هذا الترسانة البحرية .

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه أبو داود ( ۳۸۵۰ )والترمذي ( ۲۰۳۸) والنسائي في السنن الكبرى ( ۳۲۸/۶) وابن ماجة (۳۲۳ )من حديث أسامة بن شريك رضيضي مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في صحيحه (٢٢٠٧) من حديث جابرٍ ضَحَيَّتُ قال : بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه .

<sup>(</sup>٣) انظر البخاري (٦٩٨ه ، ١٦٩٩ ، ٤٠٧٥ ) ومسلم ( ٢٢٠٥ ، ٢٢٠٦ ، ٢٢٠٨ ).

وكذلك الأسفار بما فيها من مهن القيادة والريادة والدلالة قال تعالى : ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ .

[ المزمل: ٢٠ ]

أما الأعمال العسكرية وسد النغور أمام الأعداء ، وأعمال الهجوم والدفاع والغزوات والسرايا والمعارك فقد امتلأ بذكرها كتاب ربنا وسنة نبينا عَلَيْهُ ويكفي منها قوله تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ .

[الأنفال: ٦٠]

وقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾. [التوبة: ٢٩] وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ ﴾. [البقرة: ٢٤٩]

أما أعمال الرعي والزراعة هي أعمال القوم في بلادهم وقال تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ .

وقال سبحانه : ﴿ كُلُوا وَارْعُواْ أَنْعَامَكُم ﴾ . [طه: ٥٤]

وهذا باب لايكاد ينتهي قصدنا من إيراده أن الابن له حق في أن يمتهن إحدى المهن ويتعلمها ولا يكن عالة يتكفف الناس فاليد العليا خير من اليد السفلى فليأخذ الابن حقه وحظه من تعلم العلوم التي يحتاج إليها عموم الناس في دنياهم من قراءة وكتابة وحساب ولغة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه

الناس ، ويتأتى هذا في أغلب الأحيان وعموم البلدان بدفعه إلى المدارس، ولا بأس بذلك فلنأخذ ما فيها من خير مع أخذ الاحتياطات ومراعاة التحفظات التي ينبغي أن نحتاط بها ونتحفظ من جهتها .

فمن ذلك اختيار المدرسة التي تقوم مناهجها على نشر الخير والفضيلة ـ مع بثها للعلوم الدنيوية ـ والابتعاد عن المدارس التي تبث الكفر والإلحاد وتدعو إلى التنصير والفساد .

وكذلك اختيار المدرسة التي يقودها أهل الخير والصلاح ، ويُعلِّم الأبناء فيها مدرسون أكفاء ذوو أخلاق حسنة يعرفون الله ويتقونه ويراقبون الله في الأبناء .

وتفقد المناهج التي تدرس بين الحين والآخر والتنبيه على الموضوعات المخالفة للشرع ، فكم مدرسة تدرس النظريات الإلحادية وتصور أشخاصاً خائنين لله ورسوله على أنهم أبطال ومغاوير وشجعان .

وكذلك على الأب أن يبتعد بأبنائه وبناته عن المدارس المختلطة التي يختلط فيها الفتيان بالفتيات لما يجره هذا الاختلاط من شرٍ وفساد .

وكذلك على الأب أن يعرف زملاء أبنائه وأصدقاءهم وسلوكيات هؤلاء الزملاء والأصدقاء ، فجليس السوء كنافخ الكير والجليس الصالح كحامل المسك كما جاء عن رسول الله ﷺ ، ومن ثم يصرف عن أبنائه جلساءالسوء وقرناء الشر والفساد ويحببه في أصدقائه من الصالحين والطيبين ، ففي هذا عون للأب على تربية أبنائه بإذن الله .

ولينبه الابن على عدم الغش في الامتحانات فإن النبي ﷺ قال من غشنا

فليس منا، وعلى عدم الحقد على إخوانه واغتيابهم ويُحذَّر من عموم المخالفات الشرعية .

وليكن الأب على صلة بالمدرسة ومدرس الأبناء ، دائم السؤال عن أبنائه وعن سلوكياتهم حتى يتيسر له إصلاح الأخطاء قبل استفحالها وتدارك الأمور قبل وقوعها ، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين .

# تزويج الأبناء

ومن المعروف الذي يقدمه الرجل لأبنائه المبادرة بتزويجهم إذا رآهم يتحملوا الزواج وأعباءه ، ففي تزويجه لهم إعفاف وإحصان وقد قال الله سبحانه : ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم﴾ [النور: ٣٢] والأيم من لا زوج له ذكراً كان أو أنثى .

وقال النبي ﷺ: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»(١).

فكما هو معلوم ومشاهد أن افتتان الرجال بالنساء أمرٌ عظيم وكذلك افتتان النساء بالرجال ، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾.

وقال النبي ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(٢).

فالولد إذا بلغ وتحركت فيه الشهوة ، وكله قوة وحيوية ونشاط يتجه إلى إمضاء هذه الشهوة ، إما بمعاكسة الفتيات والتسكع في الطرقات لملاحقة هذه

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٥٠٦٥ ) ومسلم ( ١٤٠٠ ) من حديث ابن مسعود ﴿ وَعَلَيْكُ مُرْفُوعًا .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٠٩٦) ومسلم ( ٢٧٤٠ )من حديث أسامة ابن ريد وَلَيْشِيمُ مرفوعاً .

والنظر إلى تلك ، وإما بالإستمناء المستقبح الذي يفعله العادون من الشباب والفسقة منهم ، وإما بالوقوع في الفاحشة المحرمة .

وقليل من الشباب الذي يمتثل أمر الله سبحانه بالتعفف إذ قال : ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ ﴾. [النور: ٣٣]

وقليل منهم الذي يمتثل أمر رسول الله ﷺ إذ قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

وكذلك الفتيات إذاحضن ودبت فيهن الشهوة ولعبت بهن ، القليلات منهن الله وتحافظ على نفسها ، بل وكثيرات منهن تفعل ما تفعله شرار الفتيات من المعاكسات والمغازلات واللقاء بالفتيان ، والعبث بأنفسهن .

فجدير بكل أب مستطيع قادر قد وسع الله عليه أن يبادر بتزويج أبنائه وبناته قدر استطاعته وبمساعدتهم قدر استطاعته باختيار الصالحين والصالحات، ومساعدتهم قدر استطاعته بما يحتاجون إليه من مال وأثاث ، وإن لم يكن هذا الأخير بواجب عليه لكنه مستحب له ومرغب فيه ، إذ هو نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى .

وقد قال النبي ﷺ: « ثلاثة حقٌ على الله عونهم: الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء ، والمجاهد في سبيل الله » (١).

وقد زَّوج النبي ﷺ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، والفضل بن عباس وَلِيَّةٍ وأمر بإعطاء الصداق عنهما من الخُمس<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) حسن ، أخرجه النسائي ( ٦١/٦) وأحمد ( ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : يحتمل أنه يريد سهم ذوي القربى من الخمس لأنهما من ذوي القربى ، ويحتمل أن يريد من سهم النبي ﷺ من الخمس .

أخرج الإمام مسلم (۱) في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب . فقالا : والله و بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله الله فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدى الناس ، وأصابا مما يصيب الناس قال : فبينما هما في ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أبي طالب : لا تفعلا فوالله ماهو بفاعل فانتحاه ربيعة (۱) ابن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا (۳) فوالله لقد نلت صهر رسول الله علي فما نفسناه عليك (٤) قال علي : أرسلوهما فانطلقا واضطجع علي قال : فلما صلى رسول الله علي الظهر سبقناه إلى الحبرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال « أخرجا ما تصرران (٥) » ثم دخل ودخلنا عليه . وهو يومئذ عند زينب بنت جحش قال : فتوا كلنا الكلام (٢). ثم تكلم أحدنا فقال : يارسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس . وقد بلغنا النكاح (٧). فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي

<sup>(</sup>١) مسلم (حديث ١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) ( فانتحاه ربيعة ) معناه عرض له وقصده .

<sup>(</sup>٣) ( إلا نفاسة منك علينا ) معناه حسدا منك لنا .

<sup>(</sup>٤) ( ما نفسناه عليك ) أي ما حسدناك على ذلك .

<sup>(</sup>ه) ( أخرجا ما تصرران ) هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا . وهو الذي ذكره الهروي والماذري وغيرهما من أهل الضبط : تصرران ومعناه تجمعانه في صدوركما من الكلام . وكل شيء جمعته فقد صررته ووقع في بعض النسخ : تسرران بالسين ، من السر أي ما تقولانه لي سرا.

 <sup>(</sup>٦) ( فتواكلنا الكلام ) التواكل أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه يعني أنّا أراد كل منا أن يبتدىء
 صاحبه بالكلام دونه .

<sup>(</sup>٧) ( وقد بلغنا النكاح ) أي الحلم كقوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح .

الناس ونصيب كما يصيبون قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تُلمع  $^{(1)}$ علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه قال: ثم قال «إن الصدقة لاتنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس  $^{(1)}$  ادعوا لي محمية (وكان علي الحُمسُ) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » قال: فجاءاه فقال لمحمية « أنكح هذا الغلام ابنتك » (لي) فأنكحني وقال لمحميه « أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا »  $^{(1)}$ .

قال الزهري (٤) : ولم يسمه لي .

وقد جهز النبي عَلَيْكُ ابنته فاطمة وَلَيْكُ بِمَا استطاع يومئذ ، ففي سنن النسائي (٥) بإسناد صحيح من حديث على وَلِمَاتِينَ قال : جهز رَسول الله عَلَيْلَةِ فاطمة في خميل (٦) وقربة ووسادة حشوها إذخر .

<sup>(</sup>١) ( تلمع ) هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم . ويجوز فتح التاء والميم يقال : ألمع ولمع ، إذا أشار بثوبه أو بيده .

<sup>(</sup>٢) ( إنما هي أوساخ الناس ) معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم . كما قال تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، فهي كغسالة الأوساخ .

<sup>(</sup>٣) (أصدق عنهما من الخمس) أي أدُّ عن كل منهما صداق زوجته يقال: أصدقها إذا سميت لها صداقا، وإذا أعطيتها صداقها. وقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن ﴾. [النساء: ٤] قال النووي: يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربي من الخمس لأنهما من ذوي القربي ويحتمل أن يريد من سهم النبي ﷺ من الخمس.

<sup>(</sup>۱) (قال الزهرى : ولم يسمه لي ) أي لم يبين لي عبد الله بن نوفل مقدار الصداق الذي سماه لهما رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٦/ ١٣٥ ) وابن ماجة ( ٤١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦٠) الخميل كل ثوب له أهداب .

وكما أسلفنا فينبغي أن يُزوِّج الرجل بناته إذا بلغن وكن يتحملن الزواج ، فهذا أنفع للفتاة في دينها وكذلك في دنياها .

أما في دينها فلصرف الفتن عنها وإعفافها وتحصين فرجها .

أما في دنياها فهي في صغرها أخصب والإنجاب عليها أيسر وأسهل ورغبة الرجال فيها أكثر .

وهذا كله محله إذا كانت تتحمل الزواج وتطيقة ، وقد تزوج النبي ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين .

أخرج البخاري (١) من حديث عائشة ولي التي الحارث بن الخزرج فوعكت وأنا بنت ست سنين ، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري فوفي جُميمة ، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعى صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ، لا أدري ما تريد بي ، فأخذت بيدى حتى أوقفتني على باب الدار ، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني ، فلم يرعني إلا رسول الله على ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين (٢) .

وعلى الأب أن يختار لابنته رجلاً كفؤاً لها في دينها ودنياها وله أن يعرض ابنته على رجلٍ من أهل الصلاح ليتزوجها إن كان كفؤا لها ، وقد

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٨٩٤ ، ١٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر العلماءرحمهم الله أن عائشة ﴿ وَالنَّيْكَ كَانَتَ قَدَ شَبَّتَ شَبَّابًا حَسْنًا .

دلت على ذلك جملة من الأدلة:

قال الشيخ الصالح لموسى عليه السلام : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى النَّتَيُّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ . [القصص: ٢٧]

وأخرج البخاري (٢) أيضا من حديث أم حبيبة قالت : قلت يارسول الله

<sup>(</sup>۱) البخاري (حديث ۱۲۲ °) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ( فتح الباري ۱۷۸ /۹) : وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك ، وفيه أنه لابأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لان أبا بكرحيننذ متزوجاً .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ١٠٧ ) .

أنكح أختي بنت أبي سفيان قال: وتحبين؟ قلت نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي ، فقال النبي - على ان ذلك لا يحل لي ، قلت: يارسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة ، قال: بنت أم سلمة ؟! فقلت نعم ، قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن (١) علي بناتكن ولا أخواتكن .

وفي صحيح مسلم (٢) من حديث على رَخُواتِكُ قال : قلت يارسول الله مالك تَنوَّق (٣) في قريش وتدعنا ؟ فقال وعندكم شيء ؟ قلت نعم بنت حمزة، فقال رسول الله عَلَيْهِ « إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة » .

وليس في عرض الرجل ابنته على أهل الصلاح للزواج عيب على الرجل ولا طعن عليه في دينه ، ولا خرم في مروءته ، فقد فعله الفاروق عمر كما أسلفنا وفعله الشيخ الكبير كما قدمنا ولكن كما قدمنا فعرض الرجل ابنته يكون على أهل الصلاح والتقى الذين يعرفون معنى هذا العرض ، وقيمة هذا العرض ، لا عند السفهاء الجهلاء الذين يُعيّرون الفتاة بذلك فيما بعد .

وليس للأب أن يُكره ابنته على الزواج من أصله (٤)، ولا على الزواج

<sup>(</sup>١) النهي هنا عن عرض ما يحرم فقط.

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ١٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تنوق أي تختار وتبالغ في الاختيار ، وقال آخرون تميل .

<sup>(</sup>٤) وذلك لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٣٠٣/٤ ) بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الحدري أن رجلاً أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوَّج قال : فقال لها : «أطيعي أباك » ، قال : فقالت : لا حتى تُخبرني ما حق الـزوج على زوجـته ؟ فـرددت عليه =

من شخصٍ بعينه فقد أمر النبي ﷺ باستئذان البكر واستئمار الثيب .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث أبي هريرة ضطيح أن النبي عَلَيْكُم قال : «لا تنكح الأيم حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال « أن تسكت »

وأخرج البخاري (٢)من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فردَّ نكاحها .

ثم إن تزويجها من شخص لا تحبه قد يفسد عليها معيشتها وقد يفسد عليها دينها وذلك لكونها لن تقنع به ومن ثم ستتجه ببصرها وقلبها إلى غيره، وأيضا فلن تؤدي له حقه ، ومن ثم سيتسرب الشر وينتشر الفساد في البيت ، وتجد المغاضبات مستمرة والمشاكل قائمة ، وكل هذا من شؤم المعصية والمخالفة لرسول الله عليه الله

<sup>=</sup> مقالتها. قال : فقال : ( حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه . صديداً أو دماً ثم لحسته (\*) ما أدت حقه قال : فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً قال : فقال لا تُنكحوها إلا بإذنها » .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣٦٥ ) ومسلم ( حديث ١٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (حديث ١٣٨ ) .

<sup>(\*)</sup> هذا الحديث يوضع عظيم حق الزوج على زوجته ، ولكن لابد من ضبطه بالنصوص الأخر ، وعمومات الشريعة، وأصولها، فطاعة الزوجة لزوجها لها أحوال فقد تجب أحياناً وقد تستحب أحياناً وقد تحرم أحياناً أخرى ، فإذا دعا الرجل زوجته لفراشه \_ ولم يكن هناك مانع شرعي يمنعها \_ وجب عليها طاعته ، وإذا سألها شيئاً من مالها عند احتياجه أو شيئاً من مجهودها لمعاونته استحب لها طاعته ، وإذا أمرها بمعصية يحرم عليها طاعته ، فمثلاً : إذا دعاها للجماع في القُبل وهي حائض وأطاعته أثمت .

# ولا تسمح أيها الأب

# للخاطب بحال من الأحوال أن يخلو بابنتك

فهو مازال أجنبياً عنها ، لا تحل له الخلوة بها ، ولا يحل له مس يدها ولا تقبيلها ! ولا يجوز أن يسافر بها .

بل ويجوز له أن يتركها ويتزوج بأختها ، وكذلك يجوز له أن يتزوج بأمها إن أنت طلقتها !!

فانتبه أيها الأب ، ثم مايدريك لعله يعبث بها ثم يتركها ويُشهِّر بها ! فإياك أن تتعدى حدود الله ، إياك أن تنتهك محارم الله .

وليس للابنة أن تزوَّج نفسها بغير إذن وليها لقول النبي ﷺ : « لا نكاح إلا بولى » (١).

ولقوله عليه الصلاة والسلام « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا » (٢).

# أما الابن فهل لأبيه أن يتدخل في زواجه!

نعم للأب ذلك ، فابتداء ليس للأب أن يجبر ولده على الزواج بمن لا يحبها ولا يهواها ، وليس للابن كذلك أن يختار امرأة يكرها الأب ويبغضها

<sup>(</sup>١) أبو داود ( حديث ٢٠٨٥ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ( ١٥٦/٦ ) وهو صحيح ، استفضت في الكلام على الحديثين في كتابي «جامع أحكام النساء» فليرجع إليه من شاء .

ولا يحبها ، فقد أمر عمر ابنه بتطليق تلك المرأة التي كان يحبها ابن عمر ويكرهها عمر (١).

ولذلك فقه بلا شك فينُظر إلى الحامل للوالد على الأمر بالطلاق ، فإذا كان الأب يرى في زوجة ابنه مخالفات شرعية وإضاعة لحدود الله سبحانه وتعالى ، ولم تُجد معها النصائح فحينئذ يُطع الولد أباه في أمره بالطلاق ، وقد حث إبراهيم ولده اسماعيل عليهما السلام على تغيير عتبة بابه « أى فراق زوجته » (٢).

أما إذا كان الأب يريد طلاق زوجة ابنه لدينها أو لتحفظها عن الحرام وامتناعها من الحرام فلا يطاع الوالد حينئذ ، فالله يقول: ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾.

والأمور تقدر بقدرها .

هذا وقد زوج عمرو بن العاص ولده عبد الله بن عمرو (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود ( ۱۳۸ ) باسناد صحيح عن ابن عمر وطالبها قال : كانت تحتي امرأة وكنت أحبها ، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت ، فأتى عمر النبي على فذكر ذلك له فقال النبي طلقها » ، وأخرجه أيضا الترمذي ( ۱۱۸۹ ) وقال هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة ( ۲۰۸۸ ).

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( حديث ٥٠٥٢ ) من حديث عبد الله بن عمرو وَتُقَيْثُ قال : أنكحني أبي امرأة ذات حسب ... الحديث .

# متابعة الأبناء وتفقد أحوالهم حتى بعد الكبر

ويجدر بالأبوين أن يتفقدا أحوال أبنائهم ويتابعا سيرتهم ويقومان معهم عما أوجبه الله عليهما من النصح والتذكير والإرشاد والحث على الخير والمعروف ، واتقاء الشرور ، سواء كان الأبناء صغار أم كبار ، وقبل البلوغ وبعده ، بل وبعد الزواج كذلك وهكذا كان أهل الفضل والصلاح يفعلون .

فالخليل إبراهيم عليه السلام يسافر مسافات طويلة لتفقد أحوال ولده اسماعيل والاطمئنان عليه ، وينصحه بالذي يراه نافعاً له في دينه ودنياه .

أخرج البخاري ومسلم (١) من حديث ابن عباس وَلِيَّهُا قال : « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتُعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهي تُرضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت : ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ، فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : ﴿ رَبّنا إنّي أَسْكَنتُ مِن ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ - حتى بلغ - يَشْكُرُون ﴾ [إبراهيم : ٣٧] وجعلت أم إسماعيل ترضع

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ٣٣٦٤ ) .

إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى \_ أو قال : يتلبط \_ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ، ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظّرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي عليه : فذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه \_ تريد نفسها \_ ثم تسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه \_ أو قال بجناحه \_ حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس قال النبي عَلَيْ : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم \_ أو قال : لو لم تغرف الماء \_ لكانت زمزم عيناً معيناً قال فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرهم \_ أوأهل بيت من جُرهُم \_ مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً ، فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماءفأقبلوا \_ قال وأم إسماعيل عند الماء \_ فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم . قال ابن عباس قال النبي ﷺ : فألفى ذلك أم

إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم ، وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولي له يُغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غَيِّر عتبة بابك قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ماشاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة ، وأثنت على الله فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي عَلَيْ ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولو كان لهم دعا لهم فيه قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلالم يوافقاه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومَريه يَثبت عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيبئة \_ وأثنت عليه \_ فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تُثبت عتبة بابك قال : ذاك أبي ، وأنت العتبة أمرني

أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتُعينني ؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها \_ قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني . حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يُناوله الحجارة وهما يقولان: ﴿ رَبّنا تَقبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنتَ السّميعُ الْعَلِيمُ ﴾ . [البقرة: ١٢٧] قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ﴿ رَبّنا تَقبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنتَ السّميعُ الْعَلِيمُ ﴾ . [البقرة: ١٢٧] .

ونبينا محمد ﷺ يذهب إلى بيت ابنته فاطمة ضيَّها ويحث ويحث ووجها على فعل الخير .

أخرج البخاري ومسلم (۱) من حديث على رضطين أن رسول الله على طرقه وفاطمة بنت النبي على الله فقال : ألا تُصليان ؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾. [الكهف: ٥٤] ».

وعمرو بن العاص ولطيق يتفقد أحوال ابنه عبد الله بعد زواجه ويسأل زوجته عن أخبارهما ويرفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ﷺ ، وها هو

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ١١٢٧ ) ومسلم ( حديث ٧٧٥ ) .

الحديث بذلك .

أخرج البخاري (١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي قال : « أنكحني امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول : نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي على فقال : القني به فلقيه بعد ، فقال : كيف تصوم ؟ قلت أصوم كل يوم قال وكيف تختم ؟ قلت : كل ليلة . قال : صُم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت : أطيق أكثر من ذلك قال : صُم ثلاثة أيام في الجمعة . قال قلت: أطيق أكثر من ذلك قال : أفطر يومين وصُم يوماً قال قلت : أطيق أكثر من ذلك قال : أفطر يومين وصُم يوماً قال وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رُخصة رسول الله وذاك أنى كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون اخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن ،كراهية أن يترك شيئا فارق النبي عليه عليه».

# وها هو أبو بكر الصديق ضحيين

# يرسل خادما تخدم ابنته بعد زواجها

أخرج البخاري ومسلم (٢) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي قالت : تزوجني الزبيروما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح (٣)

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( حديث ٢١٨٢ ) ومسلم ( حديث ٢١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الناضح من الإبل هو الذي يستقى عليه الماء .

وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز عربه (۱) وأعجن ، ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار ، وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه (۲) رسول الله على مأسي وهي منى على ثُلثى فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله على ومعه نفر من الأنصار ، فدعاني ثم قال « إخ إخ » ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله على أني قد استحيت فمضى فجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك ، فقال : والله لَحَمْلُك النوى كان أشد علي من ركوبك معه ، قالت : حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقنى » .

# وعمر رضييني يوصي ابنته بحسن صحبة زوجها

وأخرج البخاري (٣) من حديث ابن عباس ولينها قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي على الله الله الله فقد صغت قُلُوبُكُما ﴾. [التحريم: ٤] فذكر الحديث وفيه أن عمر قال : ... ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي على اليوم حتى الليل ، قالت نعم، فقلت قد خبت وخسرت ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله على

<sup>(</sup>١) الغَرْب هو الدلو الكبير ، ومعنى أخرز غربه أي أخيطه إذا انقطع .

<sup>(</sup>٢) أقطعه : أي أعطاه .

<sup>(</sup>٣) البخاري · حديث ( حديث ١٩١٥ ) .

فتهلكي ؟ لا تستكثري النبي عَلَيْهُ ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه ، وسليني مابدا لك ، ولا يغرنك إن كانت جارتك أو ضأ منك وأحب الى النبي عَلَيْهُ ، يريد عائشة ... الحديث » .

# وليتابع الأب أبنائه ويتفقد أحوالهم ويتتبعهم في سائر النواحي الأخلاقية

ويحذرهم ويحث غيره على تحذيرهم بأسلوب نافع غيرمُضرمن عموم الفواحش والكبائر كالزنا واللواط ومن مقدمات ذلك كالخلوة بالأجنبيات والمردان والنظر إلى الأفلام المثيرة والاستماع إلى الأغاني الخليعة التي تثير الكامن وتهيج على الفواحش ويبين لهم الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذه الأفعال والقبائح في أسلوب ذكي مفيد نافع ليتلو عليهم ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فيهِ مُهَانًا . إِلاَّ مَن تَابَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا . إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ .

[الاسراء: ٣٢]

ويبين لهم من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتحذيراتهم لأقوامهم من هذه القبائح ، فيبين لهم قصة قوم لوط ضمن سائر القصص التي ذكرها الله في كتابه ، وكيف كانت عاقبة قوم لوط لما خالفوا نبيهم وعصوا أمر ربهم، يبين لهم ذلك بأسلوب يؤدي الغرض ولا يخدش الحياء وإن لم يكن

بوسعه ذلك دفع إليهم الكتب والشرائط التي تبين لهم عواقب هذه القبائح .

وكذلك فليحذرهم من السرقة مع بيان عقوبتها في الشرع وبيان عقوبتها في الآخرة كذلك.

وأيضا يعلمهم الصدق وكيف أنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ، ويحذرهم من الكذب وكيف أنه يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار.

وليحرص حرصاً شديداً كذلك على صرف أولاده عن كل ما يضر بصحتهم ويفسد أخلاقهم من المخدرات والسجائر ويبين لهم أثرها وخطرها في الدين والدنيا وأضرارها على البدن .

سلِّط على ابنك من يوجه له هذه النصائح غيرك حتى تتعدد مصادر النصح ومصادر الخير عنده فإذا لم يقبل من هذا قبل من ذاك ، وإذا قصر هذا في تعليمه وتذكيره أتمَّ ذاك .

# التحذير من الإفتتان بالأولاد

وذلك لأن الأولادِ فتنة .

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِنْنَةٌ ﴾ . [التغابن: ١٥] وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . [التغابن: ١٤]

وقال سبحانه : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ . [الكهف: ٢٦]

وقال سبحانه : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عندَهُ حُسُنُ الْمَآبِ ﴾ .

فلاشك بعد إيراد هذه النصوص ـ أن الولد فتنة .

والإفتتان بالأولاد يحصل من وجوه منها :

أن رزق الله للعبد بالولد قد يحمله على التفاخر والتباهي على الناس ويتحالى عليهم ويتكبر ويتكالى شكر نعمة الله عليه ، فيتكاثر بأولاده على الناس ويتعالى عليهم ويتكبر ويظلم فيؤول به ذلك إلى النار والعياذ بالله .

ومنها أن الولد قد يحمل أباه على الكسب المحرم من أجله فيجتهد في جمع المال ومعاداة الناس وقطع الأرحام كل ذلك من أجل ولده .

ومنها أن الولد يحمل أباه على البخل ويحمله على الجبن فيأتي الوالد كي يتصدق فيأتيه الشيطان ويقول له ولدك أولى وأحق فيمسك عن الانفاق في أوجه البر وطرق الخير والإحسان من أجل الولد ويحمله أيضا على الجبن فتأتى مواقف يتعين على الرجل أن يكون فيها قوالاً بالحق متبعاً لسبيل الرشاد فيخشى من بطش الظالمين ويقول أبقى لولدي أرعاه وأربيه خير لي من كلمة حق وخير لي من الموت وأحب إلي من السجن !!

يأتى الوالد كي يُجاهد فينظر إلى ولده فيفتن به ويتخلف عن الجهاد ،

وقد يجور الرجل في تصرفاته مع أولاده فيفعل ما يفعله أهل الجهل والغباء الذين يحرمون البنات من الميراث ويطعمونه البنين .

قد يمرض الولد مرضاً شديداً فيجزع لذلك والده ويجهل ويعترض على

الشرع بأقواله وأفعاله ويعترض على أقدار الله عز وجل ولا يرضى بقضائه !! وكم من ولد قد مات فلطمت أمه الخدود وشقت الجيوب ودعت بدعوى الجاهلية !

وفضلاً عن ذلك فالولد في نفسه قد يكون شقياً فيرهق أبويه طغياناً وكفراً ، كما قال ربنا سبحانه : ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُما طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾.

وانظر إلى هذا الذي اغتر بأولاده ولم يقم بشكر نعمة الله عليه ، انظر إلى هذا الذي قال الله في شأنه : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً لَلَهُ مَالاً مَّمْدودًا . وَبَنِينَ شُهُودًا . وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلاَ إِنَّهُ كَانَ لَا يَاتِنَا عَنِيدًا . سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ . [المدثر: ١١-١٧]

إنه رجل قد منَّ الله عليه بالأبناء وجعلهم شهوداً أي حضوراً حوله ، لا يحتاجون إلى سفر من أجل اكتساب الرزق ، بل رزقهم دارٌ عليهم وهم حول أبيهم تقر بهم عين أبيهم ، ومع ذلك لم يشكر هذه النعمة بل كفر ، فكان من عاقبته أن قال الله في شأنه : ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ . لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ . لَوَّا حَدَّ لِلْبَشَرِ ﴾ .

فإياك يا عبد الله أن تتخلف عن شكر نعمة الله عليك . وإياك أن تتخلف عن طاعة الله بسبب الأولاد .

فعلى الأبوين أن يقوما بتربية أبناءهما على طاعة الله وتنشئتهم على مايرضي الله كل ذلك ابتغاء مرضات الله ولا ينشغلا بهما عن طاعة الله ولا

عن ذكر الله فقد حذر الله سبحانه وتعالى من الانشغال بالأولاد عن ذكر الله أيما تحذير ، قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ . [المنافقون: ٩]

وقال سبحانه : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبً وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي إِلَيْكُمُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴾ .

واعقل وتفهم يا عبد الله هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ضُطَّفَتُ قال قال رسول الله ﷺ « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبًا إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (١).

ولتوص أبناءك عند موتك بما تراهم يحتاجون إليه (٢) فرسول الله ﷺ يَكَالِمُ عَلَيْكُمُ الله عند موته بالصبر والثبات .

أخرج البخاري ومسلم (٣) من حديث عائشة وَوَالِيَّكُ قالت : « إنا كنا أزواج النبي عَلَيْهُ عنده جميعا لم يغادر منا واحدة فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي ، ولا والله ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله عَلَيْهُ فلما رآها رحَّب قال: مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه \_ أو عن شماله \_ ثم سارَّها . فبكت

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ١٥ ) ومسلم ( حديث ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز لك أن توصي لأحد الأبناء بشيء من المال غير الميراث ، فالأولاد ورثة ، ولا وصية لوارث .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( حديث ٦٢٨٥ ، ٦٢٨٦ ) ومسلم ( حديث ٢٤٥٠ ).

بكاء شديداً ، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك فقلت لها ـ أنا من بين نسائه ـ خصّك رسول الله على السر من بيننا ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله على رسول الله على رسول الله على سره ، فلما توفى قلت لها : عزمت عليك ـ بمالي عليك من الحق ـ لما أخبرتني قالت : أما حين سارتني في الأمر الأول فإنه قالت: أما الآن فنعم ، فأخبرتني قالت : أما حين سارتني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة ، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري ، فإني نعم السلف أنا لك . قالت : فبكيت بكائي الذي رأيت . فلما رأى جزعي سارني الثانية قال : يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة » .

وعبد الله والد جابر يوصي جابراً بإخوته عند الممات .

أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله وطنيها قال « لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النبي على ، وإني لا أقرك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله على ، وإن علي ديناً فاقض واستوص بأخواتك خيرا ، فأصبحنا فكان أول قتيل ، ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر ، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه » .

وجاءت وصية إبراهيم الخليل ﷺ، وكذلك وصية يعقوب عليه السلام لأبنائهما متضمنة الأمر بالتوحيد والتمسك بالإسلام حتى الممات قال الله

<sup>(</sup>١) البخاري ( حديث ١٣٥١ ) .

تعالى : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَه نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآَّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآَّخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ . أَمْ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ إِنَّهُ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ .

وعمر يوصي ولده بسداد الدين ، ففي صحيح البخاري(١) في قصة مقتل أمير المؤمنين عمر ضُطِّفُ أن عمر قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين ، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه ، قال إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم ، وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال ... الحديث .

# الحالة الصحية للأبناء وجملة من نصائح الأطباء

وعلى الأبوين مراعاة الحالة الصحية للأبناء وتفقدها .

فقد قال عَلَيْ أيضا: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » (٢).

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « إن لولدك عليك حقاً » (٣).

وتقدم قوله صلوات الله وسلامه عليه : « الرجل راع في بيته وهو

<sup>(</sup>۱) البخاري (حديث ۳۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم ( حديث ٢٦٦٤ ) من حديث أبي هريرة نظيت مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ص ٨١٤ .

#### مسؤول عن رعيته » <sup>(١)</sup> .

فجدير بالأبوين أن يحافظا على صحة وسلامة الأبناء ، ونسوق ها هنا جملة من نصائح أطباء فضلاء وتوجيهات أساتذة أمناء \_ بارك الله فيهم وفي علمهم \_ للآباء والأمهات لعل الله أن ينفع بها ، وقد تركنا الأمر في هذا لأهل هذه المهنة إذ هم بها أخبر وقد قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ . [الفرقان: ٥٩]

وقد حث عليه الصلاة والسلام على التداوي بقوله « تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دوادً غير داء واحد الهرم » (7).

وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب ، مع اعتقادنا الجازم ويقيننا الثابت أن الشافي هو الله ، ولا شفاء إلا شفاؤه ، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِين ﴾ .

وكما قال عليه الصلاة والسلام : « اشف أنت الشافي لاشافي إلا أنت(7).

ثم بعد ذلك فها هي نصائح بعض إخواننا الأطباء الفضلاء نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلها في موازين حسنات من كتبها وأسداها .

<sup>(</sup>١) صحيح ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (مع الفتح ٢٠٦/١٠) من طريق عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت ؟ فقال أنس أرقيك برقية رسول الله عليه ؟ قال بلى قال: «اللهم رب الناس مُذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءاً لا يغادر سقما ».

## توجيهات ونصائح طبية

## كلمه الأخ الطبيب / أحمد عبد الله ـ حفظه الله ـ

أستاذ طب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمى والكبد للأطفال<sup>(١)</sup> بجامعه المنصورة .

كتب حفظه الله يقول:

# نصائح طبيه للأباء والأمهات من أجل تنشئه جيل صحيح

من أجل تربيه جيل سوى يعلم حقوقه وواجباته يجب تحصينه منذ الصغر بأمور ثلاث :

١ ـ تعليمه أمور دينه كل حسب مرحلة نموه .

٢\_ وقايته ضد الأمراض المختلفة وذلك بالتعرف على أعراضها وعلاماتها.

٣ \_ تعلم أمور دنياه \_ هندسه \_ طب \_ زراعة \_. . . . . ألخ .

#### الشافي هو الله:

قال الخليل إبراهيم عليه السلام ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]

<sup>(</sup>۱) هذا الاستطراد في التعريف لم يكن بود أخى أحمد حفظه الله ، بل ولما سألته ماذا أكتب في التعريف قال اكتب الفقير إلى ربه أحمد بن عبد الله ، ولكنى كتبت ما كتبته لإنزاله منزلته فهو حفظه الله من أطباء مصر المعدودين في هذا المجال ، فجزاه الله خيراً على تواضعه ، وكان هذا أيضا رأى إخوانه من الأطباء المذكورين زادهم الله تواضعاً ورفعة .

وقال النبى ﷺ « لكل داء دواء فإذا إصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل » .

# وأمراض الأطفال تختلف عن مثيلاتها في البالغين من حيث الأعراض والمضاعفات مثال ذلك :

- ١ \_ أمراض الكلى .
- ٢ ـ أمراض المعدة .
- ٣ \_ أمراض الكبد .

# والحديث سوف ينقسم إلى عدة مراحل:

- ١ ـ نصائح للأم قبل الولادة .
- ٢ \_ نصائح للأم عند الولاده .
- ٣ ـ نصائح حتى سن الطفولة .

#### الأمراض بصفه عامة:

- ١ ـ وراثية .
- ٢ \_ مكتسبة .

# أعراض الأمراض

# ١ - الأمراض التي تصيب الأم ويكون لها تأثير ذا أهميه في الطفل:

أ ـ إرتفاع الحرارة إذا إستمرت مدة أكثر من ٣ أيام وصاحبها طفح جلدي: الحصبة الألمانيه .

#### التأثير على الطفل:

- \* ضمور في خلايا المخ ـ التخلف .
  - \* إلتهاب في الكبد .
    - \* أنىما شديدة .

ب ـ إلتهاب الكبدى الوبائي في الشهور الأخيرة من الحمل:

\* نوع ( ب ) :

يصبح الطفل حاملا للفيروس مدة طويلة من عمره قد تؤدى الى حدوث بعض السرطانات في الكبد .

يمكن علاج هذه المشكلة بإعطاء المصل عند الولادة مباشرة .

ج ـ الامتناع كلية عن تناول الأدويه في شهور الحمل الا في الضرورة القصوي وتحت إشراف الأطباء المتخصصين .

# ٢ - الأعراض التي يجب الاهتمام بها عند الولادة :

- أ ـ عدم أخذ الشهيق الأول بعد الولادة مباشرة .
- ب ـ ظهور اللون الأصفر في العين في اليوم الأول .
  - ج ـ ظهور شحوب شديدة في الوجه .
- د ـ التأكد أن عملية الاخراج سواء للبول أوالبراز قد تمت بعد الميلاد أو على الأقصى في خلال ٢٤ ساعة من الميلاد .
  - ث ـ القئ المستمر .

## الأعراض ذات الأهمية في الشهور الأولى من العمر:

١ \_ الصفراء : طبيعة \_ مرضية .

علامات الصفراء المرضية:

\* البراز لون الجير .

\* البول لون الشاى .

\* قلق مستمر نتيجة أكلان في الجلد .

\* تأخر النمو .

٢ ـ البكاء الشديد مع الرضاعة الطبيعية :

\* حساسية للبن الأم .

\* إرتجاع الحامض من المعدة الى المربئ .

٣ \_ الاسهال المستمر منذ الولادة \_ حساسية للبن الأم .

٤ ـ حساسية الصدر أو توقف النفس بالكلية ـ إرتجاع الحامض من المعدة
 الى المرئ .

٥ \_ معدلات النمو غير متناسبة مع السن :

\* أمراض الغدد الصماء .

\* أمراض سوء التغذيه \_ نقص في كمية اللبن .

٦ \_ تأخر المشى \_ الكلام \_ أمراض الجهاز العصبي .

٧ \_ النزلات المعوية :

- \* علامات خطرة \_ نقص في كمية البول .
  - \* الحرارة
  - \* صديد مع البراز .
    - \* قئ مستمر .
  - ٨ ـ ألام البطن المستمر:
  - قد تكون بسبب عضوى أو غير عضوى .
    - (كيف نفرق)
- \* هل توجد في كل الأوقات أم خاصة في الليل .
  - \* أيام الدراسة أم الأجازات .
    - \* الشهية مفتوحة أم لا .
  - ٩ أعراض إلتهاب المسالك البولية:
    - غير مثالية:
    - \* مرات البول مستمرة .
      - \* مغص في البطن .
    - ١٠ ـ الالتهاب الكبدى الوبائي:
      - \* أعراض ظاهرة ومستمرة .
- \* عادات سيئة بالنسبة للعلاج \_ الكورتيزون \_ التغذية .
  - \* التطعيم ضد فيروس ( ب ) .

# محظورات في العام الأول من حياة الطفل:

- ١ \_ عدم شرب اللبن الحليب .
- ٢ \_ عدم إكراه الطفل على الأكل بصورة مستمرة .
  - ٣ \_ الإقلال من الحلوى الكثيرة .
- ٤ ـ عدم المبالغة في تأريخ المرض للطبيب بل يجب وصف المرض بدقة .
- ٥ ـ عدم الألتجاء الى الصف الثانى فى الطابور الطبى ـ الممرضين
   وأمثالهم .

# كلمة الأخ الطبيب / أحمد ستين (\*)

أستاذ طب الأطفال والوراثة بكلية الطب جامعة المنصورة .

# في حالات الطفل المولود حديثا ينبه إلى الآتي :

- \* يفضل عدم وضع رباط على بطن الطفل أو المبالغة في لف الطفل أو زيادة الملابس .
  - \* عدم وضع الطفل في جو شديد الحرارة أو شديد البرودة .
    - \* عدم تعويد الطفل على الحمل أو الهزهزة عند البكاء .
- \* يفضل عدم الإسراع في إرضاع الطفل وكدلك حمله أو هزهزته عند البكاء.
- \* يفضل نوم الطفل على الجانب الأيمن أو البطن مع الربت الخفيف على الظهر في بعض الأحيان .
  - \* عدم تعرض الطفل للضوء الشديد أو الضوضاء الشديدة .
- \* يفضل تهوية المكان مع العناية بعدم تعرض الطفل لتيارات الهواء المباشرة للوقاية من الزكام والنزلات الشعبية .
- \* عدم إرضاع الطفل في وضع النوم بالنسبة للأم حرصا على عدم التهاب الأذن .

<sup>(\*)</sup> الأستاذ الدكتور أحمد ستين حفظه الله كان الأول على جمهورية مصر العربية في الثانوية العامة عام ١٩٧٣ م .

- \* تنظيم الرضعات وعدم إعطاء الطفل الثدى لمجرد البكاء .
  - \* الحرص على تجشئ الطفل بعد الرضاعة .
  - \* عمل حمام مائى دافئ يوميا للطفل مساءا .
- \* يفضل بقاء الطفل جافا نظيفا مع إزالة الغيارات المبتلة بانتظام .
- \* عدم إكثار الأم من أكل البصل والثوم أو الأكل الذي يسبب الانتفاخات أو المشروبات المنبهة .
  - \* ينبغي التأكد من عدم تعاطى الأم لبعض الأدوية التي قد تفرز في اللبن .
- \* عرض الطفل على الطبيب المختص للفحص إن كان هذا البكاء مصحوبا بأعراض أخرى مثل الإمساك الشديد ، الانسداد المعوى ، القئ الشديد ، الحرارة المرتفعة ، التشنجات العصبية . . . . . النح ويمكن إعطاؤه بعض المهدئات تبعا لتعليمات الطبيب .
- \* يجب معالجة التهاب الفم للمولود خاصة الالتهابات الفطرية التي قد تنتقل إلى حلمة الأم فتؤدى إلى ألام شديدة عند الرضاعة .
  - \* يجب العناية بنظافة الجزء المقطوع من الحبل السرى للطفل .
- \* يجب العناية بعين المولود والمحافظة على عدم وجود التهابات بها مع العلم بأن الحول أو الاهتزاز في العينين قد يكون طبيعيا في السنة الأولى .
- \* من المفترض في الطفل المولود أن يعطى أي سوائل خفيفة عند بكائه في خلال 7 ساعات الأولى فقط من العمر ثم يوضع على ثدى أمه بعد ذلك بإنتظام عند البكاء حتى إن لم يمتلئ الثدى باللبن وذلك لتجهيز حلمة

الثدى بدرجة كافية للرضاعة و الانتفاع بالجزء الأول من اللبن وهو ما يطلق عليه السرسوب الذي مع كون كميته قليلة فهو غنى بالبروتين و بالخلايا و الأجسام المناعية التي تساعد في حماية الطفل و نموه في الفترة الأولى من العمر .

- \* يجب الابتعاد عن القلق و الوهم أن لبن الأم ليس كافيا لنمو الطفل.
- \* الحرص على عدم إدخال سوائل أخرى مع الرضعات حتى لا تؤدى إلى تعود الطفل عليها ورفضه لثدى أمه فيقل إدرار اللبن بصورة أكثر
- \* ملاحظة وجود تحوصلات بيضاء على شفة المولود طبيعية و تنتج عن مص الطفل لثدى الأم .
- \* وجود لين في براز الطفل المولود في الأيام الأولى من العمر و خاصة مع كل رضعة من لبن الأم شئ طبيعي ولا يحتاج إلى إيقاف الرضاعة الطبيعية أو إعطاء الطفل الألبان الصناعية أو المضادات الحيوية بغير تأكد وهذا البراز يسمى البراز المؤقت .
- \* نزول براز اسود اللون شديد اللزوجة من الطفل في اليوم الأول من العمر ( العقى ) طبيعي جدا لكن ينصح بإستشارة الطبيب المختص عند تأخر هذا البراز بعد ٢٤ ساعة وخاصة إذا كان هناك انتفاخ في البطن أو قئ أو أعراض أخرى مرضة .
- \* يلاحظ كثيرا وجود لون اصفر في عين الطفل المولود و أحيانا أخرى في الجلد و خاصة في الأسبوع الأول من العمر و هذه هي ما يسمى بالصفراء الفسيولوجية العادية وهي تبدأ في اليوم الثاني من العمر وتزيد بالتدريج

حتى اليوم السابع إلى العاشر ثم تتناقص حتى تختفى و كثيرا ما يصحب ذلك خروج براز اصفر لين وكذلك تلون الغيارات ببول الطفل وهذه ملحوظة عادية للطفل المولود و لكنه ينصح باستشارة الطبيب المختص فى الحالات الشديدة وخاصة إذا كانت مصحوبة بفقر دم أو وجود شحوب أو عصبية فى البكاء أو أعراض أخرى غير طبيعية تنبه على وجود أسباب مرضية يجب الإسراع بعلاجها بعد عمل التحاليل اللازمة .

- \* نزول بعض الإفرازات المصحوبة بالدم في بعض الأحيان و ذلك للمواليد الإناث بعد أيام من الولادة أمر عادى جدا و ينتج عن نقص الهرمونات الأنثوية في الجسم بعد الولادة عما يؤدى إلى هذا النموذج المصغر والغير متكرر للدورة الشهرية في البالغات .
- \* تورم الثديين في الذكور أو الإناث عادى جدا وهو ينتج عن وجود هرمونات أنثوية زائدة من الأم أثناء الحمل و يختفى هذا الورم تدريجيا مع تناقص كمية الهرمونات بالجسم وعلى العكس يمكن إصابة الثديين بالإلتهابات الشديدة عند محاولة المعالجة بالتدليك أو العصر وننصح في هذه الحالات باستشارة الأطباء المختصين.

# للمحافظة على الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل ينبة إلى الآتى:

- \* لبن الأم هو أحسن لبن يمكن أن يعطى للطفل وذلك لما فيه من الفائدة للطفل وكذلك لأمه في حياتهما الحاضرة والمستقبلة ( زيادة الروابط ، الوقاية من الأمراض والسرطان الخ ) .
- \* في الأشهر الأخيرة من الحمل ينصح بتدليك الثدى وعمل تمارين للحلمة

- لبروزها للخارج وتليينها وتحضيرها للرضاعة .
- \* بعد الولادة يستحسن ألا يعطى للطفل سوائل بها سكر ونضعه على ثدى أمه عند بكائه .
- \* يجب أن تجلس الأم جلسة مريحة للظهر وتضع الثدى في فم الطفل بحيث يتمكن من الحلمة والجزء المحيط بها حرصا على عدم تشقق الحلمة .
- \* عدم تعصير الثدى أو الضغط عليه عند الرضاعة فهذا يزيد من احتقانه باللبن .
- \* يجب ألا يعطى ألبان صناعية أو طبيعية خارجية بالزجاجة فان هذا يقلل من لبن الأم ويسبب ارتباكا للطفل وقد يجعله يرفض ثدى أمه .
- \* من الأقوال الشائعة أن لبن الأم قد يكون : خفيفا لا يغذى الطفل ، لبن حزن ، يسبب للطفل مغص أو إسهال ، قليل وهذه كلها ليس لها أساس إلا بالإثبات العلمى فنمو الطفل بطريقة طبيعية وزيادته فى الوزن يتعارض مع كل هذه المقولات .
- \* عند بدء الرضاعة بلبن الأم قد يكون هناك نوبات متكررة من البراز اللين وهذا يحدث في الشهور الأولى وقد تسارع بعض الأمهات إلى إيقاف الرضاعه أو إعطاء الطفل ألبان ضد الإسهال أو علاجات مختلفة اعتقاد منهم أن هذه النوبات من الإسهال المرضى وهذا خطأ بين فيجب في هذه الحالات طمأنة الأم ووزن الطفل وفحصه مع متابعة حالته فإذا كان الطفل ينمو بطريقة جيدة ولا يوجد أي أعراض لنقص الوزن أو الجفاف أو أعراض مرضية أخرى غير ليونة البراز يجب الاطمئنان أن حالة الطفل

- طيبة ولا يحتاج لإيقاف اللبن أو أى أدوية أخرى .
- \* إذا كان هناك أمر جبرى يستدعى انفصال الطفل عن أمه فترة مؤقتة كخروج الأم للعمل مثلا يمكن إعطاء الطفل وجبة بالمعلقة أو الكوب بدلا من استعمال الزجاجة حتى لا يؤدى ذلك إلى تقليل الرضاعة الطبيعية أو إيقافها ويستحب أن تكون هذه الوجبات غير غنية بالسكر لكى لا يحس الطفل بالشبع الشديد ويرفض الرضاعة .
- \* ينبغى مراعاة الحالة النفسية للأم وطمأنتها وإزالة قلقها الموجود غالبا على طفلها الوليد مع تجنب الانفعالات النفسية في المنزل وتشجيعها عاطفيا للمحافظة على إدرار اللبن وعدم نقصانه .
- \* يجب أن تعطى الأم غذاء متوازنا غنى بالبروتينات والكالسيوم لتعويض ما تفقده فى الولادة والرضاعة وكذلك لضمان إدرار اللبن بصورة طيبة لتغذية الطفل كما يجب أن تتجنب الأم أخذ أى أدوية (أو حبوب منع الحمل) التى قد يكون لها تأثير ضار بالطفل أو تسبب فى نقص إدرار اللبن وذلك بعد استشارة الطبيب المختص للتأكد فى مثل هذه الحالات.
- \* الفطام الجزئى وهو تعويد الطفل على وجبات أخرى غير لبن الأم يجب أن يبدأ من الشهر الرابع أو السادس من العمر ويعطى الطفل سوائل أخرى غير اللبن مثل العصائر ( الغير محلاة بالسكر ) من الشهر الثانى من العمر مع مراعاة عدم زيادة الكميات لكى لا تضعف شهية الطفل ثم يعطى وجبات شبه سائلة مثل المهلبية السائلة ( من النشا أو الأرز المطحون ) ـ الحبوب المطحونة أو الخضار أو الفواكه المهروسة من الشهر الرابع

من العمر ( ٢ وجبة ) وتزداد بالتدريج في القوام والكمية وفي الشهر الخامس يزاد صفار بيض ـ الجبن الطرية مع الأصناف السابقة ثم في الشهر السادس يزداد الفول المدمس أو الحمص المقشور والمهروس وكبد الدجاج المسلوقة والمهروسة وفي السابع والثامن والتاسع يضاف اللحوم المهروسة وصدر الدجاج وظهر السمك المهروس والعدس ثم من العاشر حتى نهاية السنة الأولى تزداد الكميات والأصناف حتى يعطى أكل عادى مثل الكبار.

- \* تعطى هذه الوجبات بحيث تحل محل الرضاعة الطبيعية في أوقاتها وملخص هذا في أن الطفل يرضع من أمه رضاعه كاملة في خلال الـ ٤-٦ أشهر الأولى من العمر ثم تضاف وجبات من الطعام ( ٢ وجبة خلال الـ ٤-١ أشهر من العمر ثم ٣ وجبات في ١١ -١٢ أشهر من العمر ) وبعد السنة الأولى تكون الرضاعة من ٢ -٣ مرات فقط مع إعطاء الطفل الأكل العادى ويلاحظ ظهور الأضراس من الأسنان للطفل في هذا العمر عما يناسب تناول الأطعمة العادية .
- \* قد يتمادى البعض فى أعطاء الطفل الرضاعة الطبيعية (لبن الأم) فقط اعتقادا منهم فى أن لبن الأم هو أهم غذاء للطفل وذلك بالرغم من وجود الأسنان التى يستطيع أن يستعملها فى مضغ أطعمه أخرى غير اللبن ، كما قد يغالى البعض فى إرضاع الطفل لفترات طويلة من العمر بدون إعطائه الوجبات الغذائية الأخرى اللازمة أيضا لنموه نموا صحيحا سليما وهذه كلها من الأخطاء الشائعة وينبغى أن يتعود الطفل من الشهور الأولى من العمر (٤ ـ ٦) على أنواع أخرى من الأطعمة كما ذكرنا سابقا مع الحرص على توازن هذه الأنواع من حيث الكمية والقيمة الغذائية مع لبن الأم

والجدير بالذكر أننا نلجأ في بعض الأحيان إلى الفطام المبكر للطفل الذي لا يقبل على الطعام بصورة جيدة ولا يريد إلا الرضاعة من أمه فقط .

# في حالات نقص الوزن وضعف الشهية في الأطفال ينصح بالآتي:

- \* عدم التركيز على الأكل أمام الطفل .
- \* التشجيع والتحفيز للطفل عندما يأكل بطريقة جيدة .
- \* عدم إعطاء الطفل سكريات بكثرة فقد تفقده شهيته .
- \* البعد عن الملونات الصناعية والمواد الكميائية الموجودة في أكياس الأطفال الملونة .
  - \* تنظيم الوجبات والحرص على الاجتماع على الطعام .
  - \* مراعاة الحالة النفسية العامة في المنزل وخلوها من الانفعالات الزائدة .
  - \* عدم إعطاء الطفل الطعام بالقوة أو الإكراه فهذا يعوده على كره الطعام .
- \* يمكن عقاب الطفل بحرمانه من وجبة من وجباتِ الطعام ليعرف أن الأكل شئ يجب الحرص عليه .
  - \* إعطاء الطفل الفرصة الكاملة للشعور بالجوع وطلب الطعام بنفسه .
- \* عدم الاهتمام الشديد بعدم تقبل الطفل لنوع ما من المأكولات في عمر معين ويمكن عرضه عليه مستقبلا .
- \* عدم التركيز على السوائل والأطعمة شبه السائلة فقد تسبب التقلبات المعوية والقئ وخاصة إذا كان الطفل يتقبل المأكولات العادية مع والديه .

- \* عدم ربط الأمراض بالأكل إلا مع الدليل القاطع فإن منع الطفل من الأطعمة ذات القيمة العالية قد يضعف مناعته ويتسبب في أمراض مزمنة .
- \* عدم التفاعل الزائد مع محاولات الطفل الاعتماد على نفسه في الأكل أو اللعب قبل الأكل حتى ولو أدى ذلك لبعض الهرج والمرج .
- \* زيادة الحنان والاهتمام الزائد عن اللازم يمكن أن يأتى بتأثير عكسى فإحساس الطفل بأنه بؤرة يتجمع فيها كل اهتمامات العائلة مع إصرار الجميع لإجابة كل ما يطلبه يسبب العناد أيضا بالنسبة للأكل ورفضه هذا وذاك وإلقائه الطعام أو تقبله فقط للمشروبات السكرية والحلويات .
- \* يمكن الاعتماد على الشهية الطبيعية للطفل أثناء المرض فقد يكون هناك ضعفا في الشهية في أول فترات المرض فلا يجب الإصرار على إطعام الطفل وعند التحسن تعود الشهية للحالة الطبيعية لتعويض الجسم ما فقده في فترة المرض فيجب عندها أن يعطى الطفل البروتينات مثل البقوليات المهروسة ( الجبن الخالى من الدسم ، الزبادى . . . الخ ) مع الزيادة التدريجية إلى الأكل العادى .
- \* قد يكون هناك اختلافا واضحا بين الأطفال في التكوين الجسمى وكذلك الشهية فيجب ألا تجزع الأم من ملاحظة أن طفلها أقل تكوينا أو شهية من غيره من الأطفال .
- \* الفحص الطبى وعمل التحاليل لمعرفة إذا كان يوجد أنيميا أو طفيليات أو غيرها لعلاجها .

#### لتعليم الطفل النظام والطاعة ينبه إلى الآتى:

- \* الطفل المدلل يكون نتيجة نقص النظام السلوكى وذلك أما نتيجة خوف الوالدين من شدة القسوة والحزن أن تؤدى إلى اكتئاب الطفل أو بسبب جهل الوالدين بتعلم النظام .
- \* الطفل المدلل غير آمن وهو مصدر رعب وإزعاج لكل الناس فيما عدا الوالدين ويحصل على كل حاجاته بكل الوسائل وأبسطها نوبات البكاء الهستيرية مع توقف التنفس.
- \* قد يظهر سلوكه السيئ عندما يختلط بأطفال أخرين فيظهر العداء للأخرين ويقوم بتصرفات غير لائقة وقد يظهر ذلك في الانتظام في المدرسة والتصرفات الغير لائقة في الأقوال وقد يتعرض للحوادث أو الانحراف .
- \* زيادة النظام أيضا عن الحد اللازم مضر أيضا وخاصة إذا كانت غير مطابقة لمستوى النمو العقلى عند الأطفال وخاصة إذا كانت بدافع حفظ ماء الوجه للوالدين أمام الأخرين أو الحرص على الطاعة لاتفه الأشياء أو الخوف من نقد الأخرين على عدم سيطرة الوالدين على الطفل.
- \* الطاعة الناتجة عن الاستضعاف لا يمكن أن تكون دائمة والعقاب المتكرر قد يضعف العلاقة بين الوالدين والأطفال وينشأ الطفل خجولا جدا وجبانا أيضا ويمكن أن تكون استجابتهم بالرفض أو التلكؤ أو عدم الاكتراث.
- \* تعلم النظام يجب أن يحاط بالحب والبعد عن التسرع أو التعب أو عدم الصبر مع وضع قواعد ونظم ليست فوق مستوى الطفل وأن تكون لها سبب معقول يفهمه الطفل وخاصة إذا كان سنه مناسبا فهذا يقلل من

- العقاب شدته وكميته .
- \* يمكن أن يكون العقاب في مجرد تغيير حدة الصوت أوضرب خفيف من غير اللجوء إلى الضرب المبرح والعنف الذي قد يعود على الطفل بدون فائدة.
- \* تعليم النظام يحتاج دائما إلى الثبات وعدم الاهتزاز في القرارات التي قد تربك شخصية الأطفال وبخاصة التضارب الذي يحدث بين قرارات الوالدين والجدود الذين لهم قدرا كبيرا من الحنان والعطف على أحفادهم.
- \* الطفل يجب أن يحب النظام لأنه يحب والديه ويجب أن يكون مثلهم في القدوة ويجب أن يرضيهم ويطلب تشجيعهم له رغبة منه أن يكون إنسانا صالحا وليس الخوف من العقاب أو السخرية والتشجيع عن طريق الحب والمدح يمكن أن يحسن سلوكه أو عن طريق الجوائز العادلة وليس عن طريق الرشوة .

#### لتنمية القدرات العقلية والتعليمية للطفل ينبه إلى الآتى :

- \* يجب على الأم أن تحرص على تعويد الطفل منذ ولادته على التعلم واكتساب الخبرات وذلك مثلا عند عضه للثدى فتسارع بسحب الثدى مع إسماعه كلمة « لا » وكذلك بعض الكلمات مثل اسف ، شكرا ، نعم . . . النخ .
- \* عندما يشب الطفل ويبدأ فى الإدراك نحرك الشفاه دائما أمامه بالكلمات البسيطة مثل أبى وأمى مع تكرار هذه الكلمات أمامه باستمرار ومن ثم تزيد هذه الكلمات بالتدريج مع تجنب أى تحريف أو تشويه للكلمات

- اكتسابا للضحك والتسلية بالطفل .
- \* يجب دائمًا عند تناول الطفل لأى شئ تكرار اسم هذا الشئ ومحاولة جذب الطفل لذكر هذا الشئ ولا يكتفى بالإشارة للطفل للإسراع بإعطائه هذا الشئ.
- \* يستحب أن يكرر أسماء الأشخاص أمام شفاه الطفل من الأقارب أو الجيران مع الإشارة عليهم مع تبسيط هذه الكلمات وعدم إجهاد أذن الطفل أولا بإسماع كلمات وأسماء معقده قد تسبب فشلا في تعلم الكلمات وترديدها.
- \* يجب تقوية الدوافع لدى الطفل للتعلم والنطق الصحيح وذلك بالتشجيع المستمر عند نجاح الطفل بالكلام وذلك بأبسط الوسائل مثل الهتاف له بالكلمات الطيبة أو تقبيله أو إبداء الفرح والتهليل أمامه وعلى العكس من ذلك ينبغى عدم قهر الطفل بالإرغام أو الضحك أو السخرية من طريقة نطقه فان ذلك قد يسبب بالعكس تعقيدا للحاله النفسية للطفل مما يؤدى إلى تأخر في الكلام والتعلم .
- \* ينبغى عدم لفت نظر الطفل لصعوبته فى الكلام مثل التهتهة فى الكلام والصعوبة فى بدء الحديث .....الخ بل ينبغى مساعدته على تذكر الكلمات ونطقها فى حنان مع تجنب العنف والشدة تماما مع التدريب المستمر على نطق بعض الكلمات والتشجيع بكل الوسائل عند نجاح الطفل فى التغلب على هذه الصعوبة مع العلم بأن هذه الصعوبة فى النطق غالبا ما تكون من الأحوال المؤقتة المرتبطة بتطور الطفل فتختفى بجرور الزمن .

- \* ينبغى عدم التعليق على طريقة نطق الطفل كالشكوى مثلا للاخرين من الأقارب والجيران من أن الطفل لا يستطيع أن يتكلم أن ينطق وكذلك ينبغى عدم تكرار الكلمات المشوهة أمام أذن الطفل لان البعض يعتقد أن الطفل عندما ينطق الاسم مشوها فينبغى نطقه بنفس الطريقة ليعرفه الطفل وهذا خطا كبير وقد يسبب أن يستمر هذا الاسم المشوه عند الطفل مدى حياته.
- \* ينبغى عدم المبالغه فى تدليل الأطفال والاستجابة لكل رغباتهم أو الإسراع دائما بإرضائهم عند البكاء أو العصبية مع عدم تعريف الطفل للثواب والعقاب وقد يظهر ذلك كثيرا فى تربية الجدود للأحفاد حيث أن الحنان يتدفق من الجد لحفيده مما يسبب فى الزيادة فى التدليل وكذلك فى الطفل الوحيد أو فى الاباء والأمهات المتقدمين فى السن فيجب النصح فى هذه الأحوال على تعويد الطفل على كلمة « لا » فى بعض المواضع والحرص على تنفيذ ذلك وكذلك عدم الإسراع فى إرضاء الطفل لكل شهواته ، ورغباته مع التشجيع المستمر عند إتيان الطفل للأعمال الطيبة المرغوب فيها وتوبيخه مع عدم العنف عند إتيانه للأعمال الغير مرغوب فيها .
- \* ينبغى دائما إيجاد الدوافع للطفل للتعلم مثل اللعب المفيد مع تكرار أسماء الألعاب أمام الطفل وكذلك الاشتراك معه فى تكوين أفكار بسيطة مع محاولة تفهيم الطفل لبعض المواقف المرغوب فيها والغير مرغوب فيها وذلك لتنمية القدرة على اكتساب المعلومات للطفل كما ينبغى تشجيعه باستمرار عند محاولته لتكوين رأى خاص أو إبداء أفكاره أمام الاخرين مع عدم التهكم أو السخرية أو إيقافه أو إبعاده بحجة أنه صغير ولا يعرف شيئاً.

- \* ينبغى عدم تعريض الطفل لسماع الكلمات المزرية أو الشتائم أو تشجيعه على تلفظ بعض هذه الكلمات بحجة أنها شئ مسلى ولكن أن يسمع الطفل يسب أباه أو يتلفظ بمثل هذه الألفاظ فإنها قد تكون وبالا في مستقبل الطفل الذي يتعود لسانه على الألفاظ البذيئة فلا يستطيع أن يتركها فيكون محلا للنقد لكل من حوله.
- \* ينبغى العناية بأحاطة الطفل بوسط متوازن من ناحية العوامل النفسية فلا يجب أن يحاط بجو من الحزن الشديد أو العنف أو الخوف وما إليه مما يؤثر في تكوين عواطف الأطفال فقد يسبب ذلك خللا في الحالة النفسية للطفل مما يؤثر على قدراته التعليمية وكذلك على كلامه .
- \* يجب أن نوجه النظر في ذلك التأثير الشديد لبعض برامج التلفزيون على الطفل ومنها أفلام العنف والإثارة والرعب . . . النح وهي في منتهى الخطورة على حالة الطفل النفسية والطبية وكثيرا ما يشكو الآباء والأمهات من أن أولادهم ينتابهم حاله من الفزع أو الصراخ بالليل أو أن الطفل يأتي بحركات غريبة أو تصرفات لا تتناسب مع عمره فيجب أن نرجع إلى الوسط العائلي وإلى الجو المحيط بالطفل وبخاصة التلفزيون وكذلك إلى الحالة الأسرية بين الأب والأم التي يجب أن تخلو من المشاكل ومن الضجيج أو الشجار وبخاصة أمام الطفل وكذلك فقدان الطفل للعناية أو الحنان لغياب أحد الوالدين الذي قد يسبب بعض التأثيرت السلبية على الحالة العصبية والنفسية للطفل .
- \* عند تأخر الطفل في الكلام أو الفهم ينبغى دائما الاطمئنان على أن حواس الطفل تعمل بطريقة طيبة فمثلا يجب عمل مقياس للسمع وكذلك قياس

النظر . . . . . الخ وكذلك أن وجود أى خلل فى هذه الحواس يعرض الطفل إلى ضعف الإستجابة والتفاعل مع البيئة المحيطة به فيتسبب ذلك فى ضعف اكتساب القدرة على الكلام أو التعليم .

#### في حالات الحساسية والنزلات الشعبية المتكررة ينبه إلى الآتى :

- \* كثيرا مايصاب الأطفال وخاصة في السنتين الأولى من العمر بنوبات من الالتهاب الشعبي عما يظهر على شكل أعراض كالكحه ( السعال ) والنهجان والحرارة والقيّ وكذلك التنفس بصوت مسموع فيسارع الوالدان بعرض الطفل على الطبيب الذي يسارع بدوره في تشخيص المرض (حساسية بالصدر ) وهذه الكلمة كثيرا ما تصيب أفكاره والأمهات أيضا بحساسية شديدة ولكن في هذه الحالة نفسيا وعاطفيا وتنعكس بالقلق النفسي على مستقبل هذا الطفل وعلى طريقة الحياة الأسرية بصورة سلبية.
- \* ونحب أن نذكر هذا أن كلمة ( الحساسية ) وان كان بها بعض من الصحة لفظيا فهى كذلك قد تكون خطأ كبيرا فى أحيان كثيرة وذلك لان كل أنسجة الطفل الصغير ذات حساسية خاصة للمؤثرات الخارجية وتختلف عن أنسجة الشخص البالغ الكامل النضج فالجهاز العصبى مثلا يكون حساسا للمؤثرات الخارجية اكثر منه فى البالغ ويظهر ذلك فى انفعال الطفل الشديد وكذلك فان جلد الطفل ذو حساسية خاصة تختلف عن كبيرى السن ويظهر ذلك فيوجد تلون سريع أو التهابات شديدة عند تعرضه للحشرات مثلا وهكذا كما أن الجهاز المناعى للطفل لا يكون بدرجة النضج الكافية لحماية جسمه وكذلك فان نمو الرئتين والشعب

الهوائية من أنسجة مثل الغضاريف والعضلات والأعصاب والغدد المخاطية وغيرها لا يكون متكاملا مما يؤدى إلى حدوث تفاعلات شديدة مع المؤثرات الخارجية مثل الدخان ـ التراب ـ تيارات الهواء وخاصة الباردة أو ذات الرطوبة العالية والالتهابات الفيروسية مثل البرد والأنفلونزا . . . . الخ مما يتسبب هذا في إصابة الطفل بهذه النوبات التى قد تتكرر بتعرض الأطفال لنفس هذه المؤثرات وبخاصة التعرض المفاجئ مثل تغيير الجو المحيط من جو دافئ إلى جو بارد . وعادة ما تنتهى هذه النوبات بتقدم الطفل فى السن عند نضوج هذه الأجهزة بحيث تستطيع مقاومة هذه العوامل وعلميا يستحب تسمية مثل هذه الحالة « بالجهاز التنفسى شديد التفاعل » ولتقليل أو تجنب هذه النوبات يجب أن ننوه هنا إلى الآتى :

- \* ينبغى الحافظة على عدم تعرض مثل هؤلاء الأطفال لتغيرات الجو المفاجئة أو الأتربة وبخاصة تيارات الهواء الباردة أو الرطوبة العالية ( ونذكر في ذلك أيضا تكييفات الهواء أو المراوح المباشرة ) .
- \* يمكن وضع كمامة أو قناع أو منديل على أنف وفم الطفل عند وجود ضرورة لتعرضه لمثل هذه المؤثرات مثل الخروج إلى المدرسة صباحا مبكرا أو الخروج ليلا عند التأخر في زيارات أحد الأقارب .
- \* يستحب عدم تعرض الطفل مطلقا لدخان السجاير ولو بطريقة غير مباشرة عند أحد الأقارب في حجرات أخرى من المنزل مثلا فان ذلك يزيد من تعرض الجهاز التعليمية للالتهابات ويقلل مقاومته لها بل ويكون تأثيره على غير المدخن وخاصة الطفل أكثر منه في الشخص المدخن نفسه .
- \* يستحب عمل تمارين التنفس وكذلك التمارين التي تساعد على نمو عضلات

الصدر ( تمارين فرد الصدر ) وممارسة رياضة مثل السباحة وكذلك تمارين للنفخ مثل نفخ البلونات وذلك لتقوية الشعب وعضلات الصدر .

- \* وجود حساسية فعلا لنوع معين من المؤثرات مثل الريش \_ الشعر \_ الفرو\_ الصوف \_ القطن . . . الخ يمكن استنتاجه عند إصابة الطفل الكبير ( بعد ٦ سنوات مثلا ) بمثل هذه النوبات مع عدم إصابته بها في الماضي ويجب عمل التحاليل اللازمة لإثبات ذلك حتى يمكن تجنب التعرض لمثل هذا المؤثر الذي يسبب الحساسية للجهاز التنفسي .
- \* وجود حساسية لنوع معين من المأكولات نادر الحدوث جدا وقد أنكر كثير من العلماء وجود هذه العلاقة ونحن لا ننصح بتجنب الأطفال لأى نوع من المأكولات عند إصابتهم بهذه الحالة لان منع الأكلات مثل السمك والبيض واللبن والشكولاته وغيرها كثيرا ما ينعكس على إصابة الطفل بسوء التغذية والهزال لعدم وجود هذه البروتينات اللازمة لنمو جسمه في هذه المرحلة من العمر بل أن هذه الأطعمة قد تكسب الجسم النمو الطبيعي وكذلك المناعة الطبيعية ضد الإصابات الميكروبية التي قد تكون سببا في بعض هذه الحالات.
- \* ينبغى عدم التمادى فى اخذ كثير من الأدوية وخاصة المضادات الحيوية التى توصف بكثرة فى مثل هذه الحالات ألا إذا كانت مصحوبة مثلا بالتهابات البكتيرية وكذلك عدم التمادى والمغالاة فى إعطاء مركبات الكورتيزون ألا فى الحالات الشديدة حسب وصف الطبيب وبأقل جرعة ممكنة يمكن بها السيطرة على مثل هذه الحالات ويمكن استعمال الأدوية التى توصف عن طريق الاستنشاق حيث أنها تكون غالبا آمنة وليس لها مضاعفات جانبية.

### كلمة الأخ الطبيب / أسامة فوده

أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالمنصورة .

# للأمهات: نصائح طبية في تخصص الجلدية

أولا: الاهتمام بصحة الأم الجسمانية والنفسية هو البداية الحقيقية للاهتمام بصحة الطفل الجسمانية والنفسية بصفة عامة ، وبصحة جلده وشعرة بصفة خاصة قبل وبعد ولادته .

جلد الطفل وملحقاته من الشعر والأظافر هو المرآة تعكس حالة جسمه وصحته فجدير بالأم مُتابعة ومُلاحظة أى تغيرات في الجلد والشعر والأظافر.

نظافة الطفل:

- \* يجب على الأم الاهتمام باستحمام الطفل بصفة دورية للحفاظ على جلده وأعضائه بصحة جيدة والأفضل دائما استعمال الماء الفاتر \_ وليس الاستحمام في حد ذاته هو سبب إصابة الطفل بالبرد ، ولكن السبب الحقيقي هو : عدم تجفيف جلد وشعر الطفل جيداً ، أو التعرض لتيارات الهواء \_ وأنسب المواعيد لاستحمام الطفل هو منتصف النهار أو في المساء ويُستحسن أن يكون في حجرة نومه ، ويكون الحمام قبل الرضاعة حتى لا تتأثر معدة الطفل بحركته خلال الحمام فيتقيأ الرضعة إذا كان الاستحمام بعدها . ويمكن استعمال بعض الشامبوهات الخاصة التي لاتؤذي العين عند التسرب إليها حتى لايكره الطفل الحمام .
- \* كذلك على الأم المُحافظة على ملابس الطفل جافة ونظيفة باستمرار حتى

تتجنب حدوث التهابات بالجلد .

#### التهاب منطقة الكافولة:

وللوقاية من ذلك ، يجب تجنب استعمال الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الصناعية أو أى شئ آخر يمنع جفاف البلل ، أو يمنع التهوية . لأنها قد تضر الجلد ضررا مباشراً كأن يحدث منها حساسية لمسية من مُكوناتها الصناعية ، أو أنها تتسبب فى قلة تهوية المكان وصعوبة التبخر مع وجود البكتيريا والفطريات ، فتحدث الإلتهابات فى هذه المنطفة .

لهذا من المُستحب استعمال الكافولة ( اللفة ) القطنية وتغييرها باستمرار عندما تبتل . ويمكن استعمال غسول البرمنجنات المخفف عند استبدال الملابس المبللة . . .

#### الطفح الجلدى:

هناك طفح جلدى مصحوب بارتفاع درجة الحرارة مثل:

#### الجديرى أو الجدرى الكاذب أو الجدرى المائى:

( يظهر فيه الطفح من أول بدء ارتفاع الحرارة ، ويظهر ثم يمتد إلى الرأس والأطراف ، ويظهر في أشكال متعددة : حبوب حمراء وحويصلات مائية ، وبثور ، . . . وتستمر حوالي أسبوعين أو ثلاثة لتمام الشفاء .

#### الحمى القرمزية:

( يظهر فيه الطفح في اليوم الثاني من بدء ارتفاع الحرارة ، ويتميز الطفح ببهتان اللون حول الفم وأرنبة الأنف مع تورم واحمرار اللسان الذي يُصبح

شبيهاً بالفراولة ويتميز أيضاً بوجود خطوط حمراء على ثنايا الركبة والمرفق ، وهذه الحالة تحدث بسبب الإصابة بالميكروبات السبحية \_ أى تُشبة السبحة \_ وهى تفرز سموم كمييائية تُسبب هذا الطفح المميز ) .

#### الحصبة:

(يظهر الطفح غالباً في اليوم الرابع من بدء ارتفاع الحرارة ، ويكون في صورة بقع حمراء ، ويظهر أولاً في الوجه عند منابت الرأس \_ يبدأ خلف الأذن ثم ينزل إلى الرقبة \_ ثم يمتد إلى باقى الجسم خلال ثلاث أيام . . . ويكون مصحوباً بارتفاع شديد في درجة الحرارة يُصاحبه زكام ورشح وسعال وعطس والتهاب بالعينين مع نزول الدموع وعدم القدرة على النظر في غرفة مضيئة ، وفي حالة الحصبة الألماني يُصاحب الطفح الوردى \_ الذي يظهر في الوجه أولاً ثم ينتشر بسرعة إلى جميع أنحاء الجسم في خلال يوم واحد \_ تضخم في الغدد الليمفاوية وبالذات في الرأس والرقبة مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ، وأعراض خفيفة للبرد والرشح . وهنا يجب التنبيه على عدم تعرض الأمهات الحوامل للمرضى المصابين بالحصبة الألماني لأن الإصابة بها في الثلاث شهور الأولى من الحمل قد تُسبب لهن مضاعفات خطيرة وتشوهات في الجنين بل وقد تؤدي إلى الاجهاض ) .

وفى كل أحوال الطفح الجلدى المصحوب بارتفاع فى درجة الحرارة يجب استشارة الطبيب على الفور لتحديد التشخيص المناسب وبالتالى العلاج المناسب .

وهناك طفح جلدي غير مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة مثل:

#### بعض أنواع الحساسية ومن أشهرها:

إكزيما الأطفال: وهي في الأطفال الرُضع تكون على شكل احمرار والتهاب بالجلد وقد تظهر بعض الحبوب أو البثور أو الفقاقيع خاصة في الوجه على الخدود وظهر اليدين ، أما في الأطفال الأكبر سناً فتظهر في شكل التهابات في ثنيات الجلد مثل الرقبة وتحت الإبطين وبين الفخدين وخلف الركبتين مع حكة شديدة . والعلاج سهل وميسور \_ باذن الله \_ مع مراعاة عدم استعمال أي أدوية أو مراهم إلا باستشارة الطبيب ، ولأن جلد الطفل في هذه المرحلة حساس ورقيق فيجب أن يكون التعامل معه برفق وحكمة .

الأرتكاريا: وهي عبارة عن درنات حمراء تظهر في أي مكان في الجسم وسرعان ما تختفي دون أن تترك أي آثار لتظهر في مكان آخر ويُصاحبها حكة شديدة ، وقد يحدث معها تورم حول العينين وفي الشفتين . وهي في الغالب قد تنتج عن تناول بعض الأطعمة مثل : البيض والسمك والعدس والموز والمانجو والفراولة والشيكولاته والمعلبات وكل ما يحتوي على مواد حافظة ( مثل الشيبسي والكاراتيه وغير ذلك عا تعود عليه الأطفال ) ، وأيضا قد تحدث الأرتكاريا نتيجة تعاطي بعض الأدوية مثل السلفا ومشتقاتها والبنسلين ومشتقاته ، وغير ذلك من الأدوية . والعلاج المبدئي ـ للحالات البسيطة ـ لحين العرض على الطبيب هو تناول دواء مضاد للحساسية ، وتجنب مسبباتها بقدر المستطاع .

الأرتكاريا الحبيبية: وهي عبارة عن درنات حمراء تعلوها حويصلات ماثية أو حبوب أو بثور، وتظهر غالباً في الأطراف والوجه وكذلك في بعض

الأماكن الداخلية مثل أسفل الظهر وفي منطقة الحزام ، ويُصاحبها أيضاً حكة شديدة ، وهي في الغالب تنتج عن لدغ الحشرات لهذا يجب أن تحرص على تجنب الأماكن التي تكثر فيها الحشرات وخاصة الناموس واستعمال ناموسية عند النوم كوسيلة طبيعية لتجنب الناموس مع تجنب استعمال المبيدات الحشرية في ذلك لضررها البالغ على الصغار والكبار .

ويجب في كل الأحوال العرض على الطبيب المختص للتشخيص السليم، ولتفرقة أنواع الحساسية المختلفة من أمراض أخرى مثل عدوى الجرب مثلاً، وهذه الأخيرة تزداد في فصل الشتاء لقلة الاستحمام وتزاحم أفراد الأسرة تحت غطاء واحد، وننبه هنا أن هناك أنواع من العدوى منها ما يصيب بعض الناس ذوي الجلد الحساس بالرغم من اهتمامهم بالنظافة ويصاحب ذلك حكة شديدة خاصة عند التدفئة والنوم وبخاصة في أماكن التنيات والأعضاء التناسلية، ويصيب هذا المرض معظم أفراد الأسرة وعلاج ذلك سهل ويسير باذن الله باتباع تعليمات الطبيب بدقة، وعلاج كل أفراد الأسرة والمخالطين في نفس الوقت وللفترة المناسبة مع الاهتمام بغلي الملابس والفرش والملايات أو كيها أو عزلها وتطهيرها.

حمو النيل: الذي يظهر أساساً في فصل الصيف ، وهو عبارة عن حبوب صغيرة حمراء لامعة . تحدث نتيجة تراكم العرق على الجلد فيسد مسام الغدد العرقية ويتجمع بداخلها مُحدثاً حمو النيل ، ويشعر به الطفل وكأنه وخز الإبر فيبكي ، وقد تحدث مضاعفات مثل الحصف والدمامل ، والوقاية خير من العلاج ، وذلك يتأتى بـ :

#### المساعدة على تقليل إفراز العرق عند الطفل:

بتخفيف الملابس جداً خلال الصيف ، وأن تكون هذه الملابس مصنوعة من القطن حتي تمتص العرق من على جلد الطفل فتمنع انسداد الغدد العرقية، بعكس الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية ، وكذلك تهوية المكان جيداً مع الاكثار من الاستحمام بالماء الفاتر أكثر من مرة في اليوم .

ونحذر كل أم من استعمال بودرة حمو النيل فهي تزيد من انسداد مسام الجلد وتساعد على زيادة حمو النيل .

ولأن الجلد هو مركز للاحساس ، ليس فقط الاحساس المادي مثل الألم والحرارة والبرودة ولكنه أيضاً مركر للإحساس المعنوي والروحي كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدِي بِهِ مَن يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدِي بِهِ مَن يَضْلِلِ اللّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ . [الزمر: ٢٣]

لهذا يجب ألا تغفل الأم عن حقيقة تأثر الطفل بالحالة النفسية والعصبية حتى قبل الولادة وهو جنين في بطنها ، وانعكاس ذلك على صحته بصفة عامة وعلى حدوث بعض الأعراض المعبرة عن ذلك في جلده وشعره وأظافره مثل : شد الشعر العصبي ، الحكة حول فتحة الشرج والأعضاء التناسلية (مع استبعاد الأسباب العضوية مثل وجود ديدان أو التهابات ) ، قضم الأظافر ومص الأصابع ( مما يؤدي إلى تشوهها وحدوث الالتهابات حولها ) وقد يُصاحب هذه الأعراض ظواهر نفسية أخرى مثل اضطرابات النوم والتفزع والكوابيس والبكاء غير الطبيعي ، وغير ذلك من الظواهر .

والحمد لله رب العالمين

# كلمة الأخ الطبيب / هشام المشد

ماجستير أنف وأذن وحنجرة

# إرشادات للأمهات في الأنف والأذن والحنجرة

- \* يجب أن تضع الأم رضيعها أثناء الرضاعة في وضع مائل بحيث تكون رأسه أعلى من جسمه ، ولا يكون في وضع أفقي كأن ترضعه وهو نائم بجوارها كما تفعل كثير من الأمهات ، وذلك حتى لا يتسرب اللبن إلى الأذن الوسطى محدثا التهاباً بها .
- \* كثيرا ما يصاب الرضيع بارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال ، وتشخص الحالة خطأ على أنها نزلة معوية ، ولكن الأم قوية الملاحظة قد تلاحظ كثرة شد الطفل لأذنه ، فهو يشير من حيث لا يدري إلى السبب الحقيقي لمرضه, وغالبا ما يكون ذلك التهابا بالأذن الوسطى ، عندتذ يجب أن تسرع الأم بعلاجه عند طبيب مختص .
- \* إذا لاحظت الأم نزول سائل صديدي من الأذن \_ وهو غير الافراز الشمعي الطبيعي الأصفر أو البني \_ يجب عليها أن تمنع دخول الماء إلى الأذن عند استحمام الطفل وذلك بوضع قطعة قطن مشبعة بالزيت أو الفازلين في أذنه وذلك حتى يتم علاجه .
- \* عندما يصاب الطفل بنزيف من الأنف ، على إلأم ألا تنزعج لأنه في كثير من الأحيان يكون الأمر بسيط ولا يدعو للقلق ، ولكنها تسارع فتُجلس الطفل في وضع تكون رأسه لأعلى ووجهه لأسفل ( مثل وضع التشهد في

الصلاة مثلا) ولا تجعله ينام على ظهره كما تفعل بعض الأمهات ، ثم تضع قطعة من القطن في الفتحة التي ينزل منها الدم وتضغط باصابعها برفق على الأنف من الخارج لمدة ٣ \_ ٥ دقائق حتى يقف النزيف ولا مانع من استخدام كمادات باردة على رأسه .

- \* كثير من الأطفال يُدخلون بعض الأجسام الغريبة في آذانهم أو أنوفهم أو حتى يبتلعون هذه الأجسام ، وهذا يحتاج إلى بعض العناية من الأم كالتالى :
- ١ ـ بالنسبة للأنف غالباً تكون حبة فول أو قطعة أستيكة ، وعلى الأم أن تضع قليلا من الشطة أمام أنف صغيرها حتى إذا هم بالعطس تضغط على فتحة الأنف الأخرى فيندفع الجسم الغريب من الأنف مع تيار الهواء .
- ٢ ـ بالنسبة للأشياء التي يبتلعها الطفل وتكون عادة عملة معدنية ، عليها أن
   تسارع بإمساك الطفل من قدميه ورأسه لأسفل وتضرب بخفة على ظهره ،
   فربما يندفع الجسم إلى الخارج .
- ٣ ـ بالنسبة للأجسام الغريبة في الأذن أو في حالة فشل المحاولات السابقة
   على الأم أن تعرض الطفل على مختص ولا تحاول اخراجها بنفسها لأنها
   غالبا سوف تدفعها أكثر إلى الداخل .
- \* قد يولد قليل ـ ولله الحمد ـ من الأطفال بعيوب تخليقيه تستلزم التدخل الطبي ، ولأهمية توقيت بدء العلاج نلفت نظر الأمهات إلى اكثرها شيوعاً وتأثيراً على صحة الصغير :
- ١ \_ الشفة الأرنبية : تُجرى عملية جراحية لإصلاحها في الشهر الثالث ،

وإذا كانت مصحوبة بشق في سقف الفم فيجب علاجه في الشهر الثامن عشر وذلك ليتمكن الطفل من النطق السليم والذي غالباً ما يبدأ في هذه السن، وإلى أن يتم العلاج يجب ارضاع الطفل باستخدام قطارة .

٢ - نقص السمع : مشكلة خطيرة يجب على الأم اكتشافها وعلاجها مبكراً حتى لا تؤثر على سلامة نطق الصغير ، وهناك بعض الأشياء التي قد يؤدي حدوثها إلى هذا النقص ، ومن ثم تساعد الأم على اكتشافه أو على الأقل توقع حدوثه ، منها زواج الأقارب ، طول مدة الولادة واستخدام الجفت أو الشفاط ، تغير لون الوليد إلى الزرقة ، إصابته بالحمى الشوكية أو الصفراء ، استخدام بعض المضادات الحيوية ( مثل الجاراميسين ... ) للدد طويلة .

فإذا تأكدت الأم أو حتي شكت في أن صغيرها يعاني من نقص السمع فعليها أن تبادر بعرضه على الطبيب المختص وعلاجه إما طبياً أو جراحياً أو باستخدام السماعة ، وهذه الأخيرة يجب على الأم ألا تستنكف من استخدام ابنها أو ابنتها للسماعة لأنها مثل النظارة تماماً ، تكبر الصوت كما أن هذه تكبر الصورة ، ولأن هذا \_ نقصد نقص السمع \_ من قضاء الله الذي من صميم الإيمان الرضا به ، ومن غير شك فإن الطفل الذي يسمع ولو باستخدام السماعة أحسن حالاً من الذي لا يسمع ومن ثم لا ينطق . . . !!

ثم نصيحة أخيرة . . تستطيع كل أم حماية صغارها ـ بل والكبار ـ من متاعب كثيرة في الأنف والجيوب الأنفية إذا التزموا بهدي الاسلام في الوضوء، وذلك بغسل الأنف ثلاث مرات والمبالغة في إدخال الماء ثم استنثاره بقوة فيخرج الماء من الأنف محملاً بما قد يوجد في الأنف من أتربة وجراثيم.

#### استغفار الوالد لأبنائه

ويجدر بالأب أن يكثر من الاستغفار لأبنائه ويطلب من الله المغفرة لهم سواء للذنوب التي اقترفوها في حق أنفسهم أو في حقه ، ويعينهم على رد المظالم التي ظلموا بها الناس .

وقد قال يعقوب عليه السلام لبنيه : ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ . [يوسف: ٩٨]

# وختامــاً

نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم وأفاض به وأكرم ، فلله الحمد والشكر والثناء الحسن على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تُعد له الحمد على عموم النعم و الحمد له على كل حال .

له الحمد على نعمة الإسلام والإيمان رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً.

وسبحانك ياربنا ما أعظمك وما أحلمك وما أرحمك إذا أوصيتنا بأبنائنا فقلت ، وقولك الحق : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ . [النساء:١١]

وسبحانك اللهم ربنا وما أحلمك وما أرحمك إذا أوصيت أبناءنا بنا فقلت وقولك الحق : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَبُو عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرَيكًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا كَمَا رَبَيانِي كَرِيمًا وَتُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيانِي كَرِيمًا وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيانِي صَغِيرًا ﴾ .

فحمداً لك وشكراً يا إلهي على هذا الدين القيم ، حمداً لك يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد ياربنا حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أنت أهل الثناء والمجد ، أنت أهل لأن تحمد ، وأهل لأن تشكر وأهل لأن تعبد أنت وحدك ربي لا شريك لك لك الأسماء الحسنى والصفات العلى .

ثم هنيئاً لهؤلاء الآباء الذين آمنوا بك ربي واستقاموا على كتابك وسنة

نبيك ﷺ وقادوا أولادهم إلى درج الجنان .

هنيئا لكم ياأهل الفضل والصلاح ، يا من علمتم أولادكم كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ في صغرهم وواليتموهم بالنصح والتذكير والإرشاد طول حياتهم ، فأشرقت وجوههم وأضاءت بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ .

شكر الله صنيعك أيها الأب وأنت أيتها الأم .

شكر الله صنيع من درَّب أولاده على الطاعات وحثهم على فعل المعروف ونهاهم على كل منكرٍ وقبيح .

هنيئا لك يا من صحبت أبناءك إلى المساجد وحلق العلم وبيت الله الحرام ومسجد الرسول عليه الله المرسول عليه الله المرسول عليه المرسول عليه المرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول عليه المساجد الرسول عليه المساجد الرسول عليه المساجد الرسول المساحد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد الرسول المساجد المس

جزاك الله خيراً أيها الأب الحليم الرحيم الأواه المنيب وأنت أيتها الأم رحمة الله وبركاته عليكما وعلى كل أب صالح وكل أم صالحة ، يسعيان في استنقاذ الأبناء من النار!!

بشراك أيها الأب وأنت أيتها الأم وبشراكما باستغفار ولدكما لكما بعد الممات!

بشراك يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار أنتما ومن صلح من الذرية .

وسلام الله عليكما في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

وإلى الآباء الغلاظِ الشداد ألا فاتقوا الله في الأبناء!

إلى كل أب جلف جافي ، إلى كل أب عتل جواظ زنيم .

ألا فاحذر احذر عاقبة جلافتك وجفاءك واعلم أنك ستجني ثمرتها مرارة وستحصدها حصاداً مُراً .

إلى الآباء المهملين الذين ضيعوا أولادهم وشردوهم ، ألا فاعلموا أنكم مسؤولون أمام الله عن تضييع رعاياكم ، وستجازون بسوء صنيعكم سوءاً .

إلى الآباء الذين انغمسوا في الشهوات والملذات وتركوا الأبناء حفاة عراةً عالله يتكففون الناس .

إلى من دربوا أبناءهم على الرذيلة وأرضعوهم الفواحش.

إحذروا مغبة صنيعكم و ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾.

[التحريم: ٦]

ألا فتوبة إلى الله وأوبة وإنابة إليه ورجعة قبل الممات وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وجنبنا وإياكم كل زلل .

وصغى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

# الفهرس

| الصفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧      | * الهادى هو الله والمهتدي من هداه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٤     | * دعاء الله سبحانه وتعالى بصلاح الذُّرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19     | * النهي عن الدعاء على الأبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19     | * أثر صلاح الوالدين و أعمالها الصالحة على تربية الأبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19     | * بركة الأعمال الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 7    | * تأسي الأبناء بالآباء في هذه الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40     | * لاتنه عن خُلُق وتأتي مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27     | * ثناء الناس على الأبناء لصلاح آبائهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44     | * انتفاع الولد الصالح بصلاح أبويه في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44     | * اختيار الزوجه الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37     | * تحصينات للطفل قبل مجيئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37     | * الدعاء عند الدخول بالزوجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37     | * وعند جماعها مستسمسه مسسمه مسمعه مسمعه مسمعه مسمعه مستمدة والمعالمة والمستمدة والمستمد |
| 30     | * ealil aik llekts? ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30     | <ul> <li>الرضى برزق الله ذكراً كان المولود أو أنثى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١     | * تعویذ المولود عند ولادته مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١ .   | * والعين حق كما قال النبي عَيَّالِيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢ .   | * لاتبغضن طفلاً لدمامته وقلة جماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣ .   | * تحنيك الصبيان والدعاء لهم بالبركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦     | * اختیار اسم حسن للطفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04     | * تكنية الصغير مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣     | * جواز قول الرجل لغير ولده يا بني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣     | * العقيقة عن المولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00     | * المحافظة على تعويذ الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٦     | * وثمَّ حديث أهمل كثيرون العمل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦     | * نظافة الأطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09     | * الختان المعالمة الم |
| ٦٠.    | * النهى عن القزع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦.     | ** The second contraction of the second cont |
| 77     | * قبيل الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | * صورٌ من مزاح النبي ﷺ مع الصغار ورفقه بهم ورحمته إياهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٥     | وشفقته عليهم مسسسه ومساسه والمساسه والمساسم والم والمساسم |
| 70     | * واقدروا قدر الجارية سن مسموس به مسموس مصوص مسموس مسمول مسم |
| ٦٧     | * إباحة لعب الأطفال التي على شكل العرائس ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٢     | * حديث يا أبا عمير مافعل النغير وبعض ما فيه من الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٠     | * الرسول ﷺ يُداعب طفلة صغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٠     | * ويمج الماء في وجه صبي آخر مداعباً له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧١     | * ومن رحمة الرسول ﷺ بالصغار أيضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸١     | * ellay fello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳     | * ساعة وساعة*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٨٤     | * تدريب الطفل على الطاعات منذ الصغر                                   |
| ٢٨     | * ولايكلف الأبناء فوق طاقته ولايتعهد إليهم بعمل لايتحملونه            |
| ٨٨     | * تخفيف العتاب                                                        |
| 91     | * تشجيع الأبناء وتحريضهم على الخير وحثهم على المعروف                  |
| 93     | * وهذه صورة من صور التشجيع وشحذ الهمم                                 |
| 98     | * دعاء الرسول ﷺ لابن عباس طلقيم                                       |
| 41     | * التسليم على الصبيان عند لقائهم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ١      | * تشميت الأولاد عند عطاسهم                                            |
| 1 - 1  | * الأدب عند التثاؤب                                                   |
| 1 - 1  | * استئذان الصغار إذا أخذت شيئا من حقوقهم                              |
| ۱٠٤    | * استشارة الأبناء فيما يفهمونه                                        |
| 1.0    | * إمامة الصبيان للصلاة مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
| 1.7    | * عيادة الصبيان عند مرضهم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس        |
| 1.7    | * محبة مع عدل وإنصاف مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس            |
| 11.    | * العدل بين الأولاد في الهبات                                         |
| 117    | * الأبناء والإنفاق مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
| 117    | * لا ينبغي لأحد أن يضيع أولاده حتى ولو بعد موته                       |
| 119    | * لا وصية لوارث                                                       |
| 119    | * للرجل أن يخص بعض أبنائه بالسر دون أزواجه                            |
| 17.    | * الأبناء وحفظ السر                                                   |
| ١٢.    | * محبةُ ورحمة ورفق مع أدبِ وحزم وعدل                                  |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.77° manusimbantushindusinininin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * ومع رحمته ﷺ بالأطفال لا يمتنع من تأديبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * وهكذا تعلم من رسول الله ﷺ أصحابه ظُعْيَا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| new contraction and the second and t | * للرجل أن يفرح بتفوق أولاده ونجاحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * هذه المحبة لا تحمل على ظلم الآخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * دفاع الرجل عن أبنائه ومحبة الخير لهم وكل ذلك بالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * هيبة الوالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * الأدب مع الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * مؤثرات على تربية الأبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b> whele lete as 1 selis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * وفرقوا بينهم في المضاجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * متى يفرق بين الأولاد في المضاجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * حث الأولاد على اختيار الأصدقاء الصالحين وتخذيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من أصدقاء السوء ال |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * وهل يتجسس على الصغار ويُراقبوا ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الحرص على المعلم الصالح للأبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * وكذلك الخادمات الصالحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * وسائل الإعلام وأثرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * طبيعة البلدان التي تعيش فيها الأسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * أماكن قضاء أوقات الفراغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Annual and the second | <ul> <li>* رحلات الأبناء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * الأبناء مع الأضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| لصفح  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174   | * وهل يضرب الإبن لتأديبه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷۸   | * الأبناء وأركان الإيمان والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٠   | * حَّذر الأولاد من الشرك وعلمهم التوحيد والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | * حدثهم عن الملائكه والإيمان بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨٤   | * alle 6 lingali ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110   | * الإيمان بالكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7.1 | * الإيمان بالرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸۸   | * تذكير الأبناء باليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | * الإيمان بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.   | * تلقين الأبناء الشهادتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.   | * الأبناء والصلاة مستحده مستحد |
|       | * الأبناء والصيام مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198   | * الأبناء والصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190   | * الأبناء والحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190   | * الأبناء والإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197   | * موعظة لقمان لولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197   | * Till *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191   | * الأمر ببر الوالدين وتحذير الأبناء من العقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y . Y | * الأمر باتباع طريق أهل الصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲.۳   | * سائر ما في موعظة لقمان لولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | * تعليم الأبناء كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| لصفحة | الموضوع                                     |
|-------|---------------------------------------------|
| 710   | * فتيان وغلمان لهم ذِكر وشأن                |
| 110   | * سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم         |
| Y 1 V | * وهذا ولده اسماعيل عليه السلام             |
| 414   | * وهذا الصديق يوسف عَلَيْكُمْ               |
| 111   | * وهذا يحيى بن زكريا عليهما السلام          |
| 777   | * وفتية آخرون آمنوا بربهم فزادهم الله هدي   |
| 777   | * وهذا غلام أصحاب الاخدود                   |
| 777   | * وهذا على ُ رضيخ                           |
| 777   | * ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء                    |
| 779   | * أما حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس ضحيت   |
| 177   | * وكذلك علمهم الورع وترك المشتبه والمحرم    |
| 777   | * الأبناء وسائر الآداب الإسلاميه            |
| ۲۳۳   | * من آدب الطعام                             |
| ۲٤.   | * ولا تخلف موعداً مع الأطفال ولا تكذب عليهم |
| 137   | * لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم         |
| 727   | * الأبناء واللباس                           |
| 757   | * كراهية لبس الغلمان الذهب                  |
| 787   | * مِن متى تؤمر البنت بالحجاب                |
| 437   | * الأبناء وعلوم الدنيا                      |
| 707   | * تزويج الأبناء                             |
| 709   | * وليس للأب أن يكره ابنته على الزواج        |

| الصفحا       | الموضوع                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 177          | * ولا تسمح أيها الأب بحال من الأحوال للخاطب أن يخلو بإبنتك |
| 177          | * وليس للإبنة أن تزوج نفسُها بغير إذن وليها                |
| 177          | * هل للأب أن يتدخل في زواج ابنه                            |
| 777          | * متابعة الأبناء وتفقد أحوالهم حتى بعد الكبر               |
| <b>YV</b> ·  | * التحذير من الإفتتان بالأولاد                             |
| 202          | * ولتوص أبناءك عند موتك بما تراهم يحتاجون إليه             |
| 740          | * الحالة الصحية للأبناء ، وجملةُ من نصائح الأطباء          |
|              | * كلمة الأخ الطيب . أحمد عبدالله _ حفظه الله _             |
|              | أستاذ طب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي والكبد               |
| <b>Y Y Y</b> | بجامعة المنصورة                                            |
|              | * كلمة الأخ الطبيب . أحمد ستين _ حفظه الله _               |
| ۲۸۳          | أستاذ طب الأطفال والوراثة بكلية الطب جامعة المنصورة        |
|              | * كلمة الأخ الطبيب . أسامة فوده ـ حفظه الله _              |
| ٣            | أخصائي الأمراض الجلدية بالمنصورة                           |
|              | * كلمة الأخ الطبيب . هشام المشد _ حفظه الله _              |
| ۲.٦          | ماجستير أنف وأذن وحنجرة                                    |
| ٣.٩          | * استغفار الوالد لأبنائه                                   |
| ۳۱:          | **************************************                     |
| 717          | * الفهرس                                                   |